28126684 a 1484



الهداية

وهو رد على الكتاب المسمى اظهار الحق وعلى الكتاب المسمى السيف الحميدي الصقيل

فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة ابدية . وهي التي تشهد لي (يو ٥:٣٥)

فأقم وجهاك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله (سورة الروم ٤٣٠٠٤)

« الجزء الثاني »

طبع بمعرفة المرسلين الاميركان بمصر

وناك المنسوس اليوم مه الساين لا بقاله التفاسير التي حاء كل المفسروم لتفظة لغلاط (لغرآم التاريخة واللغوية و الدينية تم انه - مجلوبه ما حاء فيه واللغويّة و الدينية تم انه - مجلوبه ما حاء فيه ملا أله المنسوق وسه الزانات المضحلة مه الأدنات المضحلة

التي هي المسالة علية وللله على المسالة على المسالة على المسالة على المسالة على المسالة المسالة

הספריה הלאומית S 28 C 26684 : كتاب^الهداية

C.1 Vol.









# الهداية

وهو رد على الكتاب المسمى اظهار الحق وعلى الكتاب المسمى السيف الحميدي الصقيل

فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة ابدية . وهي التي تشهد لي (يو ٥:٥٣)

فأقم وجهك للدين القيّم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله (سورة الروم ٤٢:٣٠)

« الجزء الثاني »

طبع بمعرفة المرسلين الاميركان بمصر





# الهداية

وهو رد على الكتاب المسمى اظهار الحق وعلى الكتاب المسمى السيف الحميدي الصقيل

فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة ابدية . وهي التي تشهد لي (يو ٥:٥٣)

فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله (سورة الروم ٤٢:٣٠)

« الجزء الثاني »

طبع بمعرفة المرسلين الاميركان بمصر

892.799:297.7 HUD RUD2 M.2

28126634

### - ﴿ فهرست الجزء الثاني من الهداية ﴾

### الباب الاول

الفصل الاول

صحيفة ١ في ان الكتب المقدسة هي الاصل الذي يُرجع اليه الفصل الثاني

« في بعض اغلاط القرآن »

صحيفة ٩ اعتراض الملائكة على الله — ١١ سجود الملائكة لآدم — ١٣ بنو اسرائيل والصاعقة — ١٤ رفع الطور — ١٥ موسى والصخرة — ١٦ مسخ بعض المهود قردة وخنازير — ١٧ قصة البقرة — ١٨ السحر وسلمان — ٢١ ابرهيم والكعبة

#### الفصل الثالث

« من غلطة · ١ الى الغلطة ٢٤ »

صحيفة ٢٣ حزقيال النبي والعظام — ٢٤ طلب بني اسرائيل ملكاً — ٢٦ التابوت والسكينة — ٢٨ جدعون والمديانيون — ٢٩ ابرهيم وغرود — ٣٠ موت رجل مائة سنة — ٣٧ ابرهيم والذبيحة — ٣٤ ابو مريم — ٣٥ زكريا ومريم — ٣٦ صمت زكريا — ٣٦ معجزات المسيح — ٣٩ المسيح وآدم — ٣٨ صلب المسيح — ٣٩ الوحي للاسباط — ٣٩ الاثنا عشر نقيباً — ٤٠ بنو اسرائيل وارض كنعان

الفصل الرابع

« من الغلطة ٤ ٧ الى الغلطة • ٤ »

صحيفة ٤١ قايين وهابيل - ٤٦ مائدة المسيح - ٤٤ ابو ابرهيم - ٤٤ ابرهيم والكوكب - ٤٥ اسماء الانبياء - ٤٦ سقوط آدم - ٤٦هود وعاد - ٤٨ صالح وتمود و الكوكب - ٥٥ امرأة لوط - ٥٠ شعيب ومدين - ١٥ فرعون والسحرة وموسى - ٥٣ قتل فرعون للاسرائيلين - ٥٣ بنو اسرائيل ومصر - ٥٣ الضربات على المصريين - ٤٥ لوحا الوصايا - ٥٥ العجل

الفصل الخامس

« من الغلطة ٢٤ الى الغلطة ٠٦ »

صحيفة ٧٥ هل أنكسر اللوحان - ٧٥ اختيار موسى سبعين رجلاً - ٥٨ محد الامي

۱۵ القرية والحيتان — ٥٩ حبل حواء — ٦٠ استغفار ابرهيم لابيه — ٦٦ موسى وفرعون ٦٢ دعاء موسى على فرعون — ٦٦ ايمان فرعون — ٦٦ نوح وقومه — ٦٥ ابن نوح — ٦٦ البشرى لا برهيم — ٥٨ قصة يوسف — ٦٨ يوسف واخوته — ٦٩ بيع يوسف — ٧٠ امرأة فوطيفار ويوسف — ٧١ مسك ثياب يوسف — ٧١ نساء المدينة — ٧٣ حلما الساقي والحباز

### الفصل السادس

« من الغلطة ٠٠ الى الغلطة ٨٠ »

صحيفة ١٧٤ التماس يوسف - ٧٥ حلم فرعون - ٧٦ افتراء على يوسف - ٧٧ طلبه الرئاسة - ٧٧ مجي الخوة يوسف - ٧٨ شر العين - ٧٩ مقابلة يوسف لاخوته - ٧٩ سرقة يوسف و بغيامين - ٨٠ رجوعهم الى ابيهم - ٨٠ قيص يوسف - ٨١ الرعد - ٨٠ الجان و خلقه - ٨٣ سبعة ابواب جهنم والصراط - ٨٣ برج بابل - ٨٤ عدم تحرك الارض - ٨٤ هل عسل النحل دواء لكل داء - ٨٤ جواز الكفر باللسان - ٨٥ الاسراء - ٨٥ سبع سموات - ٨٦ تسع آيات موسى

#### الفصل السابع

« من الغلطة • ٨ الى الغلطة • • ١ »

صحيفة ۱۰۷ اصحاب الكهف - ۱۹ موسى والخضر - ۱۹ ذو القرنين والشمس - ۱۹ زكريا ومريم والنخلة - ۱۹ اخت هرون - ۹۳ الاصنام وابرهم - ۹۳ اساعيل - ۹۲ الوادي طوى - ۹۰ داود وسلمان والغنم - ۹۱ الريح والشياطين وسلمان - ۹۱ ذا الكفل - ۹۷ تمني الانبياء - ۹۷ الزيتون في طور سينا - ۹۷ اصحاب الرس - ۱۰۱ لكفل - ۹۷ تمني الانبياء - ۹۷ الهدهد وملكة سبا - ۱۰۱ الجساسة - ۱۰۱ امرأة فرعون وموسى - ۱۰۱ موسى وصداق امرأته - ۱۰۲ هامان

#### الفصل الثامن

« من الغلطة ٠٠٠ الى الغلطة ١٠٠ »

صحيفة ١٠٢ – عمر نوح – ١٠٢ موسى وقارون – ١٠٠ لقمان الحكيم – ١٠٣ يوم الف او ١٠٠٠ سنة – ١٠٤ داود وسليمان وغرائب – ١٠٥ الرسولان والقرية – ١٠٠ ابرهيم والكواكب وابنه – ١٠٦ داود النبي – ١٠٠ سليمان والخيل وغيرها – ١٠٨ خلق الدنيا – ١٠٩ الحلف – ١٠٩ نتيجة ما تقدم

### الباب الثاني

#### الفصل الاول

« في الرد عليه من ١ الى ٧٠ »

صحيفة ١١٧ مدة اقامة بني اسرائيل في مصر — ١١٩ عدد بني اسرائيل — ١٢٠ اولاد الزنا — ١١٩ عدد الذين اتوا الى مصر — ١١٩ خسون الف وبيتشمس — ١٢٠ عدد ١٢٠ وارام — ١٢١ ارتفاع الرواق — ١٢١ بعض الحدود — ١٢٢ حدود يهوذا — ١٣٢ مقسيم الارض بالقرعة — ١٢٣ اللاوي — ٢٢٤ جيش ابيا وقتلي الحرب — ١٣٧ آحاز ملك اسرائيل — ١٢٧ صدقيا اخ يهويا كين — ١٢٨ هدر هزر — ١٢٩ عخان — ١٣٩ بتشوع — ١٣٩ عزريا — ١٢٩ يهوآحاز او اخزيا — ١٣٠ نبوخذ ناصر ويواقيم — ١٣٩ فناء مملكة اسرائيل — ١٣٦ موت آدم — ١٣٣ عهة لرجوع الانسان

### الفصل الثاني

« من ۲۰ الى ۳۰ »

صحيفة ١٣٤ النبو ات – ١٣٨ الوعد لابرهيم – ١٤٠ السبي ٧٠ سنة وعدد المسبيين – ١٤٤ خراب صور – ١٤٩ معصية الخراب ٢٣٠٠ يوم – ١٥٣ رجس الحرب ١٢٩٠ يوم – ١٥٣ رجس المحرب ١٢٩٠ يوماً – ١٥٦ السبعون اسبوعاً – ١٧٢ مواعيد لبني اسرائيل – ١٧٤ مواعيد لداود

# الفصل الثالث « من ٣٥ الى ٥٠ »

صحيفة ١٧٧ مملكة المسيح -- ١٨٠ الغربان وايليا -- ١٨٣ تاريخ بناء الهيكل -- ١٨٥ الاربعة عشر جيلاً في متى -- ١٨٦ يوشيا ويكنيا -- ١٨٩ الاجيال والاعمار -- ١٨٥ الاجيال في متى -- ١٩٠ إسقاط اخزيا ويوآش وامصيا -- ١٩٣ زربابل -- ١٩٣ ابيهود -- ١٩٤ المجوس والنجم

## الفصل الرابع \* من ٥٠ الى ٦٣ ،

صحيفة ١٩٧ المذرا. وعمانونيل - ٢٠٢ من مصر دعوت ابني - ٢٠٤ قتل هيرودس للاطفال - ٢٠٦ بكا. راحيل على اولادها - ٢٠٨ تسمية المسيح بناصري -

٢١٠ كرازة يوحنا المعمدان — ٢١١ هيروديا امرأة فيلبس — ٢١٢ اكل داود خبر التقدمة — ٢١٢ الثلاثون فضة المذكورة في النبو ات ٢١٣ انشقاق حجاب الهيكل وغيره — ٢١٨ المسيح في بطن الارض ثلاثة ايام

# الفصل الخامس « من ٦٣ الى ٨٢ »

صحيفة ٢٢٢ مجي ابن الانسان — ٢٢٧ مجي ابن الانسان ومدن اسرائيل — ٢٢٧ اتيان المسيح للدينونة — ٢٤٣ مجي المسيح للدينونة — ٢٤٣ خي المسيح للدينونة — ٢٤٣ خراب هيكل المهود

#### الفصل السادس « من ۸۲ الی ۹۱ »

صحيفة ٢٤٦ اثنا عشركرسياً للحواريين — ٢٤٧ انفتاح السماء وبزول الملائكة على المسيح — ٢٤٩ معرفة ابن الانسان بكل شيء — ٢٥٠ معجزات الحواريين — ٢٥٧ ابن زربابل — ٢٥٨ قينان بن ارفكشاد — ٢٥٩ الاكتتاب وكيرينيوس — ٢٦٢ ليسانيوس الابلية — ٢٦٥ فيلبس زوج هيروديا

# الفصل السابع ... من ٩٩ الى ١٠٦ »

صحيفة ٢٦٧ فيلبس هيرودس واخوه — ٢٦٨ داود وابياثار رئيس الكهنة — ٢٧٠ داود وابياثار ايضاً — ٢٧٠ ظهور المسيح للاحد عشر رسولا — ٢٧١ ارشاد الروح القدس للحواريين — ٢٧٦ عدم المطر ثلاث سنين وستة اشهر — ٢٧٧ جلوس المسيح على كرسي داود — ٢٨٠ اجر من ترك شيئاً حاً في المسيح — ٢٨٤ دخول الشياطين في الخنازير

## الفصل الثامن « من ۱۰۰ الی ۱۱۰ »

صحيفة ٢٨٦ مجي ابن الانسان في سحاب السهاء - ٢٨٨ ليس التلميذ افضل من معلمه ٢٨٨ تفضيل محبة الله على الاهل والانسباء - ٢٩١ قيافا رئيس الكهنة - ٢٩٧ تثبيت العهد بسفك الدم - ٣٠٤ نتيجة ما تقدم

### كتاب الهداية

ُ الحمد لله الذي وفقنا للهداية وانقذنا من الغواية وبعد فهذا هو الجزء الثاني من الرد على الكتاب المسمى اظهار الحق لم نقصد به سوى خدمة الحق سبحانه وتعالى نطلب من فيض كرمه ان يجعله واسطة في هداية المطالع الى انوار الحق الساطع

### الباب الاول الفصل الاول

(في ان الكتب المقدسة هي الاصل الذي يرجع اليه)

قال صاحب كتاب اظهار الحق القسم الثاني في بيان الاغلاط وهي غير ما مر ذكره في القسم الاول قلنا من تتبع اقواله اتضح له انه أعاد كثيراً من اعتراضاته السابقة التي اقنا الادلة والبينات على فسادها فدأب المعترض التكرار المعل مع ان هذا مخل بالفصاحة وخير الكلام ما قل ودل ومع ذلك فندحض كل فرية يفتري بها على كتاب الله وقبل الرد عليه نذكر اولاً ما ورد في القرآن من الاغلاط الفاحشة المنافية للتواريخ الحقيقية الصادقة بان نقارن بين اقواله وبين ما ورد في كتب الوحي فانه لا تظهر الاشياء الا من أضدادها ولا تعرف الظلمة الا من النور ولا الغث الا من السمين ولا الكذب الا من الحق المبين فكتب الوحي التوراة والزبور والانجيل هي المنزهة وحدها عن الغلط لانها تنزيل الحكيم العلم فهي الدستور الوحيد للا عان والاعمال وهي النبراس الذي يستضاء بسناه للتمييز بين الهداية والضلالة وبين الرشاد من النواية وقد اوضحنا فيا تقدم ان اهل الكتاب حافظوا عليها و تعبدوا بتلاوتها في معابده ومساكنهم فيا تقدم ان اهل الكتاب حافظوا عليها و تعبدوا بتلاوتها في معابده ومساكنهم

وفي غدواتهم وروحاتهم وكانت المرشدة لهم في عباداتهم ومعاملاتهم والمؤيدة لامتيازاتهم واختصاصاتهم ثانياً لا ينكر احد بانها اقدم كتاب في الدنيا فلاعجب اذا استرشد بها العلماء والفهماء في جميع الاجيال فلولاها لما عرف احد اصل الانسان وسقوط آدم وحصول الظوفان ونجاة الاتقياء وتاريخ بني اسرائيل وطريقة الخلاص البديعة ولولاها لما تيسر لمحمد ان يؤلف كتابه فكل ما ذكره من قصص الانبياء مأخوذ من التوراة والانجيل وكان اهل عصره يعرفون بانه كان يقتطف قصص الانبياء والعقائد الدينية من اليهود والمسيحيين المعاصرين له فقال في سورة الفرقان ٢٥:٥٥ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون(فرد علمهم بقوله) فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي على عليه بكرةً واصيلاً وقال في سورة النحل ١٠٥:١٦ ولقد نعلم انهم يقولون أعا يعلمه بشر قال البيضاوي وغيره من المفسرين ما نصه يعنون جبرا الرومي غلام عامر بن الحضري وقيل جبرا ويساراكانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والانجيل وكان الرسول يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه وقيل عائشاً غلام حُوريطب بن عبد العزى قد اسلم وكان صاحب كتب، وقيل سلمان الفارسي انتهى بالحرف الواحد فمن هنا يتضح ان قومه كانوا عاربين بانه اخذ ما ادعى نُروله من الهود والمسيحيين الذين كانوا معاصرين له فوسموه بالسرقة وانه نقل اساطير الاولين فليس له سوى نقلها واخذها من محلها وهو عين الخق والصواب وقدرد على ذلك في سورة النحل بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني ان ما سمعه منه كلام اعجمي لا يفهمه هو ولا انتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل وثانياً هب إنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظ لان ذلك اعجمي وهذا عربي هذا هو احتجاجه

حسب تفسير علما المسلمين وهو عذر واه نعم لا ينكر ان الكتب المقدسة نرات باللغة العبرية وباليونانية الا انها كانت مترجة الى لغات شتى وكانت منتشرة في عصر محمد فكانت مترجة الى اللغات العربية والسريانية واللاتينية فكان محمد يسمع العرب المسيحيين واليهود يتلون هذه الكتب بلغاتهم وان عائشاً غلام حُوريطب قد اسلم وكان صاحب كتب فاجتمع به محمد واستفهم منه عن مضمون هذه الكتب فروى غليله وشفى عليله بان قص عليه كثيراً مما اشتملت عليه تلك الكتب وأفهمه فحواها فاخذ كثيراً منها وكان يستشهد بها في قرآنه في محال الكتب وأفهمه فحواها فاخذ كثيراً منها وكان يستشهد بها في قرآنه في محال متعددة غير انه كان يخلط لانه كان أمياً فلو لا الذين القادوا اليه من اهل الكتاب لما تيسرله ان يذكر طرفاً من تاريخ بني اسر ائيل و بعض قصص الانبياء فالتور اقوالا نجيل والزبور هي الاصل الذي يحب ان يرجع اليه وهي الدستور الوحيد الذي يلزم التعويل عليه والمحك الذي يعرف به صحيح الاشياء من فاسدها فلذا جعلناها في توضيح اغلاط القرآن الحكم الفاصل

(ثانياً) ان شهادة محمد تؤيد بأجلى بيأن ان الكتب المقدسة هي الاصل فورد في اكثر من ١٣٠ محلاً في القرآن اقو الا دالة على ان الكتب المقدسة هي النور الواجب الاسترشاد به وانه اتى مصدقاً لها فورد في سورة يونس ١٤:١٠ و ٥٥ فان كنت في شك مما انرلنا اليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المترين ولا تكونن من الذين كذبو ابآيات الله فتكون من الخاسرين وفي سورة الاسرى ١٠٣:١٧ ولقد آتينا موسى تسع الله فتكون من اخاسرين وفي سورة الاسرى ١٠٣:١٧ ولقد آتينا موسى تسع عما جرى بين موسى وفرعون وفي سورة الزخرف ٤٤:٤٠ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا فهذه الاقوال وما اشهها دالة على ان الكتاب المقدس هو من قبلك من رسلنا فهذه الاقوال وما اشهها دالة على ان الكتاب المقدس هو

الاصل الذي يرجع اليه وورد في سورة الاعلى ١٨:٨٧ و ١٩ ان هذا لني الصحف الاولى صحف ابر اهيم وموسى وفي سورة السجدة ٢٣:٣٢ ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسر ائيل وفي سورة الجاثية ١٥:٤٥ ولقد اتينا بني اسرائبل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم منالطيبات وفضلناهم على العالمين وفي سورة الشعرآء ١٩٢:٢٦ –١٩٦ اوضح ان القرآن هو في زبر الاولين وفي سورة الاحقاف ١١:٤٦ ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق وورد في سورة الاحقاف ٢٩:٤٦ والملائكة ٢٨:٣٥ وسورة يوسف ١١١:١٢ وسورة يونس ٢٠:١٠ وفي سورة الانعام ٢:٦٠ بان القرآن مصدق لما بين يديه وفي سورة المؤمن ٢:٤٠ ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسر ائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب وفي سورة البقرة ٣٨ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما ممكم وفي عدد ٨٣ قال مصدق لما معهم وفي ٨٥ و ١ ٩ و ٥٩ مصدقاً لما معهم وقس على ذلك غيرها من الاقوال الدالة بصريح اللفظ على ان الكتب المقدسة هي التي يرجع اليها ونحتم كلامنا عما ورد في سورة المائدة ٥٠٠٥–٥٣ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله تم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراة فها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدآء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي تمناً قليلاً ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك همالكافرون وكتبنا علمهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدَّق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى

ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدًى وموعظة للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك م الفاسقون وانزلاا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه انتهى فيفهم من هذه الاقوال وما شَأَكُمُهَا أَنَ الْكُتِبِ المقدسة هي الاصل الذي يرجع اليه وأنه أتى مصدقاً عليها وان ما ذكره هو مدون فيها واستشهد بها في محال شتى وشهد بانها نزلت على انبياء كرام وانها نور وهدى ورحمة وانها هي الحكم الفصل فلهـذه الاسباب وجب ان تكون هي الدستور والمقياس الذي يقاس عليه غيره فاذا قيل انها تحرفت قلنا إنهاكانت في عصر محمد منتشرة بين ايدي ملايين من سكان مملكة رومة وبلاد فارس وكانت مترجمة الى لغات شتى وتوجد نسخ من المهد الجديد مكتوية قبل ظهور محمد بقرنين واذا قارنا بينها وبين الموجودة الآن لانجدفرقاً فلوكانت محرفة لما صادق علمها محمد ولما قال انه اتى مؤيداً لها ولما قال انهاكتاب الله وانها نور وهدى ورحمة وانها الفرقان اي الذي يفرق بين الحق والباطل و (ثالثاً) لم يرد ما يشعر بانه الى لنسخها نعم ان محمداً كان ينسخ ما يأتي به فامر اوَّلاَ ان تكون القبلة مثل قبلة اليهود تم غيَّرها نحو الكعبة ونسخ كثيراً من أقواله ولكنه شهد بانه الى مصدقاً على الكتب المقدسة وانذر من يزدري بها وادعى ان الله امره ان يتثبت منها اذا كان في شك او ريب (رابعاً) بصرف النظر عن كل ما تقدم فمن قارن بين ما ذكره محمد وبين ما ذكر في التوراة وجد عبارات القرآن مقتضبة موجزة بايجاز يخل بالمعنى فلم يعين زمان القصة ولامكانها ولا اسماء من فمها ولا عددهم شأن السارق الغير المتروي بخلاف التوراة فتجد القصة مستوفية بالتمام والكمال من مبدأ الأمر الى آخره فتعين زمان الشيء

ومكانه بالحدود التامة بما يشني الاوام ويزيل الاوهام فانها الاصل (وخامساً) بما ان جميع الانبياء هم من اليهود فانها هي الامة التي فضلها الله على العالمين بشهادة القرآن فكانوا هم الاحق بمعرفة قصص انبيائهم وتواريخ أمتهم ولا يعقل اننا فأخذها من عربي أي لم يعرف شيئاً الا بالسماع فقط

ولو فرضنا انه لم يرد في القرآن ما يشعر بانه أتى مصدقاً لما بين يديه من الكتب المقدسة ولم يرد له أمر ولا حض على ازالة شكوكه بمطالعتها ولم يرد استشهاد بها ولم يرد تعظيم و تبجيل لقدرها واعتراف بفضلها فاذا طالع القارئ ما ورد في كل من القرآن والكتب المقدسة جزم بأن القرآن الذي ظهر بعد هذه الكتب بجملة مئات بل ألوف من السنين بان عباراته مسروقة منها وانما تصرف في العبارات حسب اصطلاح اهل وطنه وعصره فخلط فيها تارة بالحذف واخرى بازيادة وأخل بالمعاني

قرر علماء البيان إن السرقة (وهي إن يأخذ الشاعر او غيره كلام غيره وينسبه إلى نفسه ) نوعان ظاهر وغير ظاهر اما الظاهر فهو إن يؤخذ المعنى كله اما مع اللفظ كله او بعضه او وحده فإن اخذ اللفظ كله من غير تغييرلنظمه اي بكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات فهو مذموم لانه سرقة محضة ويسمى نسخاً وانتحالاً وهو كثير كا يعلم من الكتب التي الفوها في الموازنة بين اقوال الشعراء. وحكي عن عبد الله بن الزبير انه فعل ذلك بقول معن بن اوس

اذا انت لم تنصف اخاك وجدته على طرف الهجر ان انكان يعقل ويركب حدالسيف من ان تضيمه اذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل فقال له فقد حكي ان عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فانشده هذين البيتين فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا ابا بكر ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن اوس المزبي فانشد قصيدته التي اولها

لعمرك ما ادري وأني لاوجل على اينا تغدو المنية أولُ

حتى أنمها وفيها هذان البيتان فاقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال ألم تخبرني انهما لك فقال اللفظ له والمعنى لى وبعد فهو الحي من الرضاعة وانا احق بشعره وهذا يشبه حالة القرآن فتقد م انه ورد في سورة النحل ١٠٥:١٦ ولقد نعلم انهم يقولون أنما يعلمه بشر فرد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني ان اللفظ له والمعنى لغيره غير ان عبد الله بن الزبير اعتذر بعذر آخر بارد وهو ان معنا كان اخاه من الرضاعة حين يأخذ اقواله وينسمها الى نفسه

ومن السرقة المحضة المذمومة تبديل الكلمات كلها او بعضها بما يرادفها قال الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك الطاعم الكاسي فتبدل بما يرادفها هكذا

ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلسفانك انت الآكلابس فهو مذموم وكقول امرى والقيس

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك اسى وتجمل فاورده طرفة في داليته الا انه اقام تجلد مقام تجمل واذا اخذ الانسان من تأليف غيره اللفظ كله وغير لفظه او اخذ بعض اللفظ سمى هذا الاخذ اغارة ومسخاً واخذ المعنى وحده يسمى الماماً وسلخاً

ومع أن هذه القواعد مختصة بالشعر ولكنها تصدق على القرآن ولا ينكر ذلك الا المكابر الذي لم يقارن بين اقوال كتب الوحي و بين اقوال القرآن قال الشيخ ضياء الدين أبي الفتح صاحب المثل السائر كنت سافرت الى الشام في سنة سبع وتمانين وخسمائة ودخلت مدينة دمشق فوجدت جماعة من ادبائها يلهجون ببيت من شعر ابن الخياط في قصيدة له اولها (خدا من صبا نجد اماناً لقلبه) و يزعمون انه من المعاني الغريبة وهو

اغار اذا آنست في الحي انة حذارا عليه ان تكون لحبه فقلت لهم ان هذا البيت مأخوذ من شعر ابي الطيب المتنبي في قوله لو قلت المدنف المشوق فديته مما به لاغرته بفدائه وقول ابي الطيب المتنبي ادق معنى وان كان قول ابن الخياط ارق لفظاً ثم ابي

وقفتهم على مواضع كثيرة من شعر ابن الخياط قد اخذها من شعر المتنبي قال هذا الشيخ

وسافرت الى الديار المصرية في سنة ست وتسعين فوجدت اهلها يعجبون ببيت من الشعر يعزونه الى شاعر من اهل البمن يقال له عمارة وكان حديث عهد بزماننا في آخر الدولة العلوية بمصروذلك البيت من جملة قصيدة له يمدح بها بعض خلفائها منذ قدومه عليه من البمن وهو

فهل درى البيت أبي من بعد فرقته ما سرت من حرم الاً الى حرم فقلت من حرم الله الى حرم فقلت من هذا البيت مأخوذ من شعر أبي عام في قوله مادحاً بعض الخلفاء في حجه حجها وذلك بيت من جملة أبيات حسنة

يا من رأى حرماً يسري الى حرم طوبى لمستلم يأتي وملتزم شم قلت في نفسي يا فله العجب ليس ابو عام وابو الطيب من الشعراء الذين درست اشعارهم ولا هما ممن لم يعرف ولا اشتهر امره بل هما كما يقال اشهر من الشمس والقمر وشعرهما دائر في ايدي الناس بخلاف غيرهما فكيف ختي على اهل مصر ودمشق بيتا ابن الخياط وعمارة المأخوذان من شعرهما وعلمت حينئذ ان سبب ذلك عدم الحفظ للاشعار والاقتناع بالنظر في دواوينهما وهذا الحال صادق من جميع وجوهه على ما نحن فيه فلجهالة والمزيل للشر والضلالة والواقي من الخطل والزلل فيا حذ لو طالع الانسان كتب الجهالة والمزيل للشر والضلالة والواقي من الخطل والزلل فيا حذ لو طالع الانسان كتب الوحي الالهي بالتواضع طالباً الوقوف على الحق باخلاص نية لا ان يطالعها بروح التعنت اوحي الالهي وديوان ابي عام بلغا من الكتب المقدسة هي الاصل الذي يرجع اليه وانه اذا والقمر فنا بالك بكتب الوحي المتوقفة علما سعادة الانسان في الدارين فلا عذر للانسان والقمر فنا بالك بكتب الوحي المتوقفة علما سعادة الانسان في الدارين فلا عذر للانسان أمياً وثانياً ان المطبعة لم تكن اخترعت في عصره

فينتج مما تقدم أن الواجب جعل الكتب المقدسة الاصل الذي يرجع اليه للاسباب الاتية وهي (١) انها اقدم كتاب في الدنيا (٢) أن اصحابها حافظو اعليها بالحرص الزائد (٣) ان علماء كل جيل وعصر استناروا بانوارها وعولوا عليها (٤) ان معاصري محمد كانو ايعرفون انه اخذكتا به من الكتب المقدسة وكان يلقنه بعض اصحابه ما تضمنته (٥) ان محمداً نفسه جعلها الدستور الوحيد الذي يرجع اليه ويعول عليه حتى قال له المولى حسب دعواه ان كنت في شك فاسأل اهل الكتاب (٦) انه اعترف بأن القرآن مصدق عليها ومؤيد لها (٧) عدم استيفاء قصص القرآن وعدم ذكر الامكنة والازمنة والاسماء والايجاز المخل يدل على نقلها شفاهياً من اليهود والمسيحيين المعاصرين له وهـذا بخلاف التوراة فانها استوفت هذه القصص بالاستيفاء التام مما يدل على انها هي الاصل (٨) لم رد نص صريح ولا غير صريح يدل على ان القرآن نسخ شيئاً منها بل بالعكس انه اتى مصدقاً عليها (٩) لو صرفنا النظر عن ذلك وقارنا بين اقو ال القرآن وبين اقوال الوحي الحقيق لظهر لنا الفرق الجسيم بين اقوال البشر وبين اقوال المولى فان سمو تعالم التوراة وطهارتها وتنزهها عن الخرافات هي من اقوى الادلة على ان مصدرها هو المولى سبحانه وتعالى ولهذه الاسباب جعلنا الكتاب المقدس الحكم بين اقوال البشر وبين غيره وهو الذي اوضح لنا اغلاط القرآن الجسيمة

### الفصل الثاني

( في بعض اغلاط القرآن )

قد ذكرنا هذه الاغلاط حسب ترتيم الوارد في القرآن فابتدأنا بما ورد في سورة البقرة ثم ما ورد في سورة آل عران ثم ما ورد في سورة النساء ثم ما ورد في سورة المائدة الخما المعران ثم ما ورد في سورة البقرة ٢٨:٢ واذ قال ربك لله الألكة الي جاعل الملائكة في الارض خليفة قالوا اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن الملائكة في الارض خليفة قالوا اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن على الله في الله في

بان المولى سبحانه وتعالى استشار الملائكة في خلق آدم فاعترضوا عليه وهو خطأ فان كتاب الله يعلمنا بأن المولى سبحانه وتعالى غنى عن ذلك فورد في رو١٠١٣٣ - ٣٦ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما ابعد احكامه عن الفحض وطرقه عن الاستقصاء لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيراً او من سبق فاعطاه فيكافأ لان منه وبه وله كلُّ الاشياء له المجد الى الابد آمين وغيرها من الا يات الدالة على غنى الله عن المشير كما في سفر ايوب وارميا وغيرهما فاقوال الوحي ناطقة بان المولى سبحانه لم يستشر ولن يستشير احداً لانه عالم بكل شيء وجميع مخلوقاته هي كلا شيَّ بالنسبة اليه في العلم والقداسة وثانياً ان كتاب الله يعلمنا ان الملائكة هم خدامه المعصومون عن الخطأ والزلل اما عبارة القرآن فتفيد ان الملائكة اقترفوا اربعة معاصى كما قال علماء المسلمين (١) انهم اقترفوا الغيبة في حق من يجعله الله خليفة بان ذكروا مثالبه (٢) في كلامهم العجب وتزكية النفس بذكر مناقبها (٣) وفيه ايضاً انهم قالوا ما قالوه من نسبة الافساد والسفك رجماً بالظن والا شاركوا المولى سبحانه وتعالى في علم الغيب (٤) فيه انكار على الله فيما يفعله وهو من اعظم المعاصي فالحق هو ما ذكر في التوراة من انه لما خلق الله آدم لم' يستشر ملاكاً ولا مخلوقاً من مخلوقاته ولما رأى علماء المسلمين هذا الخطأ في القرآن قسموا الملائكة الى قسمين قسم في السماء وقسم في الارض وادعوا ان القسم الذي في الارض هم الجن وهم افسدوا فاذا سلمنا لهم بذلك فلا يصح ان المولى سبحانه وتعالى ان يستشيرهم لانهم اعداؤه وثالثاً انهم لما رأوا انه لا يجوز ان يتصف الملائكة بعلم الغيب قالوا ان الله اجبرهم بما سيكون من بني آدم من سفك الدماء او انهم لما رأوا ان آدم خلق من اخلاط مركبة علموا انه يكون فيه الحقد والغضب ومنهما يتولد الفساد وسفك الدماء مع ان كتاب الله يخبرنا بان

الله خلق آدم في غاية البر والطهارة والقداسة منزهاً عن الحقد وباقي الرذائل فالقرآن غلط غلطاً جسيماً في ادعائه بان الله استشار الملائكة وفي اعتراض الملائكة عليه سبحانه وتعالى

(٢) ورد في سورة البقرة عدد ٢٩ – ٣٢ قوله وعلم آدم الاسماء كلهاشم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء انكنتم صادقين ذلوا IKE S سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال ياآدم انبئهم K cy باسائهم فلما اتبأهم باسمائهم قال ألم اقل لكم أبي اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذقلنا للملائكة اشجدوا لآدم فسجدوا الاابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين وكذلك ورد في سورة الاعراف ١٠:٧ - ١٦ قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوالآ دم فسجدوا الاابليس لميكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد اذ أمر تك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبرفها وورد ايضاً في سورة الحجر ١٥:١٥ واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من حماء مسنون فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كامهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون من الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون من الساجدين قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون وكذلك ورد في سورة طه ٢٠:٥٠ بان الملائكة سجدوا لا دم الا ابايس وكذلك ورد في سورة الاسرى ٦٢:١٨ ان الملائكة سجدوا لآدم إلا ابليس وغيره

فنسب الى المولى سبحانه وتعالى تعجيز الملائكة بطريق الاحتيال ففي مبدإ الامر علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة فعجزوا عن التسمية واعترفو ابالعجز والامر الثاني انه امر الملائكة ان يسجدوا لآدم وحاشا للاله القدوس ان يأمر بالسجود لغير ذاته العلية قال في سفر الخروج لا تسجد لاله آخر لان الرب اسمه غيور إله غيورهو (خرو ١٤:٣٤) و كتاب الوحي الألهي يحرم السجودلغير المولى سبحانه و تعالى من المخلوقات مهما كانت درجتهم ولا عجب اذا قال البنان من ائمة المسلمين انه قد انتقل الجزء الالهي الى آدم فاستحق به سجود الملائكة والا فا معنى كون المولى سبحانه و تعالى يأمرهم بالسجود له

ولما استقبح علماء الاسلام ذلك قالوا ان سجود الملائكة كان لله وآدم كان كالقبلة لهم وهذا يشبه سلوك بني اسرائيل فانهم لما عبدوا العجل قالوا اننا نعبد الله الذي يشير اليه العجل وهو حرام قطعاً واعتذروا عن ذلك ايضاً بقولهم ان هذا هو اسجاد تكرمة وتفضيل و انه امتحان للملائكة ليظهر تواضعهم ولكن حاشا للمولى سبحانه وتعالى ان بجعل له شريكا في ملكه لابتلاء الملائكة وقد استنتج بعض علماء الاسلام من اقوال القرآن ان الانبياء افضل من الملائكة ولكن اقام غيرهم من علماء المسلمين في علم الكلام ادلة عقلية ونقلية على افضلية الملائكة على الانبياء فقال في الادلة العقلية (١) أن الملائكة ارواح مجردة عن علائق المادة وتوابعها فليس شيء من اوصافها بالقوة بل كالاتها بالفعل في مبدإ الفطرة بخلاف النفوس الناطقة الانسانية (٢) الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وهما المبدأ للشرور(٣) الروحانيات نورانية لطيفة لا حجاب فم اعن تجلي الانوارالقدسية والجسمانيات مركبة من المادة والصورة والمادة ظلمانية مانعة عن تلك المشاهدة المستمرة (٤) الروحانيات الوية على افعال شاقة كالزلازل ولا يلحقها بذلك فتور بخلاف الجسمانيات (٥) الروحانيات آمنة من الغلط بخلاف الجسمانيات وغير ذلك اما الادلة النقلية عن افضلية الملائكة فورد في القرآن قوله (١) قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم أبي ملك (الانعام ٢:٠٥) كانه قال لا اثبت لنفسي مرتبة فوق البشرية كالالهية والملكية (٢) ورد في سورة (الاعراف ١٩:٧) ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين يعني انه منعكما لكيلا تبلغا درجة الملائكة فكالامنها بحصل لكما ذلك الشرف (٣) ورد في سورة (الانبياء ١٩:٢١) ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته والمراد بكونهم عنده قرب الشرف والرتبة (٤) ان الملائكة معلمو الانبياء فورد في سورة (النجم ٥:٥٣) علمه شديد القوى

وورد في سورة الشعراء ١٩٣:٢٦ نزل به الروح الامين على قلبك والمعلم افضل من المتعلم (٥) الملائكة رسل الله الدنبياء والرسول اقرب من المرسل اليه فتكون الملائكة افضل (٦) اطرأد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الانبياء

ونحن نقول ان الملائكة همافضل من البشر بالنظر الى عمتمهم بمشاهدة انوار قدسه تعالى ولانهم في السماء محل الطهارة والقداسة ولكن المفدى الذي خلص بالفداء بيسوع المسيح هو افضل لان المولى سبحانه و تعالى لا يستنكف عن ان يدعوه ابناً له وعلى كل حال فاذا كان البشر افضل من الملائكة او اقل منهم درجة فلا يجوز السجود لغير المولى سبحانه و تعالى فلا يصح ان يسجد الملائكة لا دم لانهم اقل منهم درجة ولا يجوز لا دم ولا لاحد من ذريته أن يسجد للملائكة اذا كانوا افضل منه فالقرآن اذن اخطأ في قوله ان الله امر الملائكة بالسجود لا دم وحاشا لله ان يأمر بهذا الامر الذي هو غلط جسيم وكلام الله منزه عن ذلك لا دم ود في عدد ٥٢ - ٥٤ من سورة البقرة قوله واذ قلتم ما موسى

بنواسرائیل } (٣) ورد فی عدد ٥٢ – ٥٤ من سورة البقرة قوله واذ قلتم یا موسی والصاعفة النومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام

فذهب المفسرون الى ان السبعين الذين اختارهم موسى الميقات هم الذين طلبوا هذا الطلب وقيل عشرة آلاف من قوم موسى هم الذين طلبوا هذا الطلب وعلى كل حال فقيل جاءت نار من السماء فاحرقتهم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوا بحسيسها فحروا صعقين ميتين يوماً وليلة ثم بعثهم المولى وسخر لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه وكذلك ورد في سورة النساء ١٥٢٤ أرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة وغيره ومن طالع التوراة ظهر له انه لم يطلب احد من بني اسرائيل ان يرى الله جهرة بل بالعكس طلبوا من موسى ان يكام هو الله من بني اسرائيل ان يرى الله جهرة بل بالعكس طلبوا من موسى ان يكام هو الله

وان يأذن لهم بأن يقفو اعلى بعد لئلا يموتو اكما في سفر (الخروج ١٨:٢٠–٢١) وقد استحسن المولى سبحانه وتعالى طلمهم هذا كما في (تث ٥:٣٢-٣٢) فالقرآن قلب الوضع وادعى أن بعض بني اسرائيل طلبوا أن يروا الله جهرة بل علقوا ا عانهم على هـ ذه الرؤيا وهو غلط فاحش اما السبعون شخصاً المشـار الهم في تفاسيرهم فهي مقلوبة الوضع ايضاً فانه لم يطلب احد منهم ان رى الله جهرة بل ان المولى سبحانه وتعالى هو الذي طلب من موسى ان يصعد اليه هو مع هرون و ناداب وابهووسبعين من شيوخ اسر ائيل ليسجدوا من بعيد ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون فامتثلوا الامر خرو ١:٢٤ –١٨ فالغلطة الاولى هي انه لم يطلب احد من بني اسرائيل ان مرى الله جهرة و(ثانياً) انه لم يمت احد منهم بالصاعقة ولا غيرها و (ثالثاً) أنه لم يبعث الله احداً من الموت والغلطة الرابعة قوله انه كان يظلهم بسحاب في التيه من الشمس وكتاب الله يعلمنا ان الله كان يهديهم في رحلاتهم بعمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل كما في خرو ٤٠:٥٠-٣٨ وفي مز١٤:٧٨ وكان هذا السحاب على المسكن خاصة بالنهار وكان يتحول الى نار في الليل فانظركم غلطة في العبارة الواحدة هذا فضلا عن اقتضاب عباراته وتشويشها وعدم نظامها وترتيبها

رفع الطور } (٤) سورة الاعراف ١٧٠:٧٥ واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنو النه واقع بهم وهو يشبه ماورد في سورة النساء ١٥٣:٤ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم قال الخازن جزء ٢ صحيفة ١٩٦ ان اصحاب الاخبار قالوا ان بني اسرائيل لما ابوا ان يقبلوا احكام التوراة لما فيها من التكاليف الشاقة امر الله عن وجل جبريل فرفع جبلا

ان يقبلوا الحكام التوراه لما فيها من السكاليف الساقة المن الله عمل وجل حباريل فرقع حبار عظيماً حتى صار على رؤوسهم كالظلمة فلما نظروا الى الجبل فوق رؤوسهم خروا ساجدين فسجد كلواحد منهم على خده وحاجبه الايسر وجعل ينظر بعينيه اليمني الى الجبل خوفاً

ان يسقط عليه واذلك لا تسجد المود الاعلى شق وجوههم الايسر

فهذه الاقوال ليست فقط من الاغلاط بل هي من الخوافات اما كتاب الله فيعلمنا انه لما انزل الله الشريعة على موسى بمرأى من بني اسرائيل رأوا الرعود والبروق وصوت البوق و الجبل يدخن ففزعو اوار تعدوا ووقعت هيبة الله وموسى في قلومهم (خر ١٨:٢٠) فانظر بين الكلام المعقول المقبول وبين غيره موسى في قلومهم (خر ١٨:٢٠) فانظر بين الكلام المعقول المقبول وبين غيره موسى في المرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وكذلك ورد والسخرة المعرب المعالف الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وكذلك ورد في سورة الاعراف ١٦٠٠٠ واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فابنجست منه اثنتا عشرة عيناً (انجست وانفجرت بمعنى واحد) بعصاك الحجر فابنجست منه اثنتا عشرة عيناً (انجست وانفجرت بمعنى واحد) الله المسرون انه كان حجراً طورياً مكمباً حمله معه وكنت تنبع من كل وجه ثلاث اعين تسيل كل عين في جدول الى سبط وكانواستائة الف وسعة العسكر اثناعشر ميلاً وحجراً اهبطه آدم من الجنة ووقع الى شعيب فاعطاه لموسى مع العصا او الحجر الذي فر بثو به لما وضعه عليه ليغتسل و برأه الله به عا رموه به من الأدرة فاشار اليه جبريل من آس الجنة وله شعبتان تتقدان في الظامة وغير ذلك من الاوهام

في عبارة القرآن غلطتان الغلطة الاولى هي قوله ان موسى ضرب الجبر والصواب ان الصخرة انفجرت ماء ولكن كان يوجد في ايليم اثنتا عشرة عيناً طبيعية وهاك نص عبارة التوراة كما في (خر ٢٧:١٥) ثم جاء بنو اسر ائيل الى ايليم وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء ثم ارتحلوا من ايليم الى برية سين وهي بين ايليم وسينا ومنها سافروا الى رفيديم وهناك ضرب موسى الصخرة في حوريب. فلط محمد بين الاثنتي عشرة عيناً الوجودة في ايليم وبين الصخرة التي في حوريب وانظر الى عبارة التوراة كيف ذكرت الامكنة التي سافروا فيها بالتفصيل وهو امر متعذر على محمد لانه كان يلتقط الامكنة التي سافروا فيها بالتفصيل وهو امر متعذر على محمد لانه كان يلتقط

الاقوال بلا ترو ولا تحر اما الخرافات التي ذكروها عن هذا الحجر المذكور في القرآن فلا لزوم الى الرَّد عليها لانها ظاهرة البطلان

وحاشا المولى سبحانه وتعالى ان يجرب عباده على اقتراف المنكر ويجعل الحيتان تأتي يوم السبت ولا تظهر في باقي الايام قال يعقوب الرسول ١٣٠١و١٠ ان الله لا يجرب احداً بالشرور ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته ومما يدل على ذلك ان المولى سبحانه وتعالى لما أمطر على بني اسرائيل المن امرهم ان يلتقطوا يوم الجمعة ما يكفيهم ليوم السبت لانه حجب نزول المن يوم السبت كما في خرص ١٥ فعكس القرآن الامر وادعى ان الله كان يعطيهم الحيتان يوم السبت و يمنعها عنهم في باقي الايام وثانياً ان عقاب المولى لهم بالمسخ بان جعلهم قردة وخنازير ليس من الاغلاط فقط بل من الخرافات لان المولى طبح سبحانه و تعالى دون في كتابه بان من نكث السبت يقتل قتلاً خر ١٤:٣١ ولما السبحانه و تعالى دون في كتابه بان من نكث السبت يقتل قتلاً خر ١٤:٣١ ولما

رأى بنو اسرائيل رجلاً يحتطب يوم السبت رجموه رجماً عدد ٣٢:١٥ ولا يوجد في التوراة من اولها الى آخرها ان الله مسخ احداً من بني اسرائيل بأن جعله قرداً او خنزيراً فالقرآن غلط اولاً في ادعائه بان الله الى الحيتان يوم السبت ومنعها باقي الايام وثانياً غلط في مسألة مسخ بني اسرائيل قردة وخنازير على انه أصل لمسألة الحيتان من او لها الى آخرها ولا لمسألة المسخ

تعدة (٧) ورد في سورة البقرة ٦٣ – ٦٨ واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان البقرة البقرة تذبحوا بقرة قالوا التخذنا هزواً قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر بن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تستى الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفساً فاداً ارأتم فيها والله غرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى

وخاض المفسرون في الكلام على هذه القصة وفحوى كلامهم انه كان في بني اسرائيل شيخ موسر فقتل بنو اخيه ابنه طمعاً في ميراثه وطرحوه على باب المدينة ثم جاءوا يطالبون بدمه ثم امرهم الله بان يذبحوا بقرة وروى ان شيخاً صالحاً من بني اسرائيل كن له عجلة فاتى بها الغيضة وقال لهم أبي استودعكها لابني حتى يكبرفشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها اليتيم وامه حتى اشتروها بنلء مسكها ذهباً وكنت البترة اذ ذاك بثلثة دنانير

ومن تتبع تاريخ بني اسر ائيل بالدقيق لا يجد اثراً لمثل هذه القدة الوهمية ولكن يظهر انه اخذ طرفاً منها من الكتاب المقدس وعقه وزوقه ولكن انغار الى عبارة الوحي الالهي يتضح لك النور من الظلمة فورد في تث ١٠٢١- ٩ ما نصه اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب الهك لتمتلكها واقعاً في الحقل لا يعلم من قتله محرج شيوخك وقضاتك ويقيسون الى المدن التي حول

القتيل فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالنير ويحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي ثم يتقدم الكهنة بنولاوي لانه اياهم اختار الرب الهك ليخدموه يباركوا باسم الرب حسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي ويصر حون ويقولون ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل فيغفر لهم الدم فتنزع الدم البريء من وسطك اذا عملت الصالح في عيني الرب

فاذا تأملنا في العبارتين لا نجد مناسبة بينهما فعبارة التوراة هي بمنزلة قانون غايته اظهار بشاعة القتل ومعرفة القاتل بو اسطة قضاة اقرب مدينة واندار من يكتم الحقيقة وغير ذلك من طرق الحكمة وعبارة القرآن فضلاً عن عدم حقيقتها فهي اشبه شيء بخرافة فلا عجب اذا قال بنو اسر ائيل لموسى لما طلب منهم البقرة اتخذنا هزواً والحقيقة هي انه لم تحدث هذه الواقعة في تاريخهم السعر ( ٨ ) ورد في سورة البقرة ٢٠١٢ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على وسلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

وقصة ذلك حسب اقوال مفسريهم هو ان الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات على لسان آصف (هذا ما علم آصف بن برخياسليان الملك) وكتبوه ودفنوه تحت كرسيه وذلك حين نزع الله منه الملك ولم يشعر بذلك وقيل ان بني اسرائيل اشتغلوا بتعليم السحر في زمانه

فمنعهم سليان من ذلك واخد كتمهم ودفها تحت سريره فلما مات استخرجها الشياطين وقالوا للناس الما ملكم سليان بهذا فتعلموه وانكر المهود نبوة سليان وقالوا الما حصل له هذا الملك وسخرت الجن والانس له بسبب السحر فرد عليهم القرآن بقوله وما كفر سليان وقال ابن عباس ان الملائكة لما رأوا ما يصعد الى السماء من اعمال بني آدم الخبيثة في زمن ادر يس عيروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم في الارض واخترتهم وهم يعصونك فقال الله تعالى لوانزلتكم في الارض وركبت فيكم ماركبت فيهم لركبتم مثل ما ركبوا قالوا سبحانك ماكان لنا أن نعصيك قال الله تعالى اختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض ماختاروا هاروت وماروت وكنا من اصلح الملائكة فركب الله فهما الشهوة واهبطهما الى الارض وامرهما ان يحكما بين الناس بالحق وبهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخر فكانا يقضيان في النهار ويصعدان في الليل فاتت الهما امرأة من اجل اهل فارس فافتتنا بها فحكما لها بل عبدا الصنم حباً فيما ولما رغبا الصعود الى الساء لم تطاوعهما فارس فافتتنا بها فحكما لها بل عبدا الصنم حباً فيما ولما رغبا الصعود الى الساء لم تطاوعهما الله خيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب المنعومة الى الدنيا وعذاب المخرة فاختارا عذاب الدنيا وهما لغاية الآن معلقان ببابل من شعورهما الى قيام الساعة الى غير ذلك من الخرافات التي لا يسمح لنا المقام بذكرها

فالغلطة الاولى التي في عبارة القرآن هي انه لم يكن في عهد سيدنا سليمان شياطين يعلمون الناس السحر واقبح من ذلك قوله ان الله سبحانه وتعالى انزل على الملكين السحر ولما رأى علماء المسلمين قبح هذا قال ابن جرير الطبري ما فحواه انه سبحانه علم الملكين السحر ليجعلها فتنة لعباده من بني آدم ولكنهما كانا يخبران من جاء يتعلم ذلك بانهما فتنة وحاشا للمولى ان يضع عثرة لبني آدم بان يقيم معلمين خصوصيين لتعليم الناس الضلالة وهو القائل في كتابه العزيز (خريقيم معلمين خصوصيين لتعليم الناس الضلالة وهو القائل في كتابه العزيز (خريقيم معلمين خصوصيين لتعليم الناس الضلالة وهو القائل في كتابه العزيز (خريام بالحجارة ونهى عن السحر في (تث ١٠:١٨) بما نصه لا يوجد فيك من يجيزابنه بالحجارة ونهى عن السحر في (تث ١٠:١٨) بما نصه لا يوجد فيك من يجيزابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متناءل ولا ساحر

ولا من رقي رقيةً ولا من يسأل جأناً او تابعة ولا من يستشير الموتى وقال انها رجس بل انهاكانت سبب ملاشاة الامم واستئصالهم من الوجود كما ترى ذلك في سفر التثنية ولا يتصور عقلاً ان المولى سبحانه وتعالى الآمر بابادة الساحر وملاشاة كل عمل غش وكذب ينزل على الملكين الاكاذيب والضلالات للتفريق بين المرء وزوجه وكتاب الله يعلمنا بانه لما اهتدى الوثنيون الى الديانة المسيحية واقتنعوا من صدقها أحرقوا كتب سحرهم على رؤوس الاشهاد وحسبوا أعانها فوجدوها خمسين الفاً من الفضة أع ١٠:١٩ لان صناعة السحر هي صناعة غش وتدليس وتضليل والديانة المسيحية هي ديانة صدق وحق واستقامة ولامناسبة بين النور وبين الظلمة فالسحر اذن كذب والقرآن اثبت له وجوداً بل اثبت ان البهود سحروا محمداً فكان في حالة ذهول فتأمل ثانياً ان الملائكة هم معصومون عن الخطية لانهم خدام الله القائمون بطاعته وانفاذ كلته وعبارة القرآن هنا تفيد انهم غير معصومين وهو خلاف الصواب وقد ورد في القرآن ايضاً ما يفيد عصمتهم فورد في سورة التحريم ٢٠٦٦ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وفي سورة الانبياء ٢٠:٢١ يسبحون الليل والنهار لا يفترون وورد في سورة النحل ٢:١٦ يخافون ربهم من موقهم ويفعلون ما يؤمرون غير انمسألة هاروت وماروت شوشت عقول المسلمين فتارة قالو ابعصمة الملائكة وأخرى نفوها عنهم والحق انه لا أصل لهـذه القصة مطلقاً فهي من الخرافات ثالثاً أنه لم يرد خبر بان الهود نسبوا الى سلمان الكفر وانهم لم يؤمنوا به بل كانوا متعلقين به غاية التعلق وكانت له منزلة رفيعة عندهم والكتابيشهد بان الله اعطى سلمان حكمة وفهما كثيراً وان حكمته فاقت جميع بني المشرق وكل حكمة مصر وكان احكم من جميع الناس وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده

الفاً وخساً وكان الملوك يأتون ليسمعوا حكمته (امل ٢٠٠٤–٣٤) وزادت الثرورة في مدته زيادة فاثقة حتى كانت الفضة كالحجارة في الكثرة والظاهرانه لما كانت غاية محمد التشنيع في اليهود بحق وبغير حق لانهم كانو الشد المارضين له نسب اليهم الكفر بسليمان ورابعاً من الاغلاط الفاضة قوله ان الملكين ظهرا ببابل وسليمان كان في اورشليم فكأنه ظن ان بابل هي اورشليم

ابراهيم (٩) ورد في سورة البقرة ١٦١-١٢١ واذ جعلنا البيت مثابة والكنبة للناس وامناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابرهيم واسمعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً الى ان قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل وورد في سورة آل عمر ان ٩٠: ٩ و ١٩ وما يشبه ذلك

قالوا ان مقام ابرهيم هو الحجر الذي يصلى عنده الأنمة وذلك الحجر هو الذي قام ابراهيم عليه عند بناء البيت وقيل كان اثر اصابع رجلي ابرهيم فاندرست بكثرة المسح والمراد بقوله بيتي الكعبة وان الله استجاب دعاء ابراهيم بانجعله بلداً آمناً فلم يقصده جبار الا فصه الله ولكن نقول (قد غزا مكة الححاج وخرب الكعبة وخلع ابن الزبير من الخلاة) وادعوا ان ابراهيم بني البيت ولهم في ذلك اقوال غريبة فقالوا ان الله بعث السكينة لتدله على موضع البيت وهي رميح خجوج لها رأسان تشبه الحية والخجوج من الرياح هي الشديدة السريعة الهبوب وقيل هي المقلوبة في هبوبها وامن ابراهيم ان يبني حيث تستقر السكينة فتبعها ابراهيم حيث اتت موضع البيت فقال ابن عباس بعث الله على قدر الكعبة فجملت تسير وابراهيم عيشي في ظلها الى إن وقفت على موضع البيت ونودي منها يا ابراهيم ان ابن على قدر ظلها لا يزد ولا تنقص وقيل ان الربيح كنست له ما حول الكعبة حتى ظهر له اساس البيت الاول وهذا هومعني ما ورد في سورة الحج ٢٧:٢٧ واذ بوأنا لا براهيم مكان يبني البيت واسه عيل يناوله الحجارة وهذا معني قوله واذ البيت والحاصل ان ابراهيم كان يبني البيت واسه عيل يناوله الحجارة وهذا معني قوله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ولهم في الحجر الاسود اقوال خرافية غير معقولة

وكتاب الوحي الالممي يعلمنا ان ابراهم لم يتوجه مطلقاً الى الكعبة ولا الى بلاد العرب فنتعلم منه انه خرج مع ابيه تارح من اور الكلدانيين والحاما في حاران ثم تغرب الى كنعان و آبى الى مكان شكم الى بلوطة مورة تم التقل من هناك الى الجل شرقي بيت ايل و نصب خيمته . وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق فبني هناك مذبحاً لارب ودعا باسم الرب ثم توجه الى الجنوب تم تغرب في ارض مصر تم سار من الجنوب بين بيت ايل وعاي الى مكان المذبح الذي صنعه اولاً ولما فارق لوط سكن في ارض كنعان ولم يرد في كتاب الله انه توجه الى الكعبة او بني البيت والقرآن التقط كلامه من كلام الوحي وهو قوله تعالى (وبني مذبحاً في بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق) فخلط على انه لم يكن رزق باسمعيل ولا باسحق وقت بناء المذبح في بيت ايل بل لما رزق باسمعيل طردته سارة مع امه لانها كانت امة عندها فالقرآن توهم انه بني الكعبة وان اسمعيلكان يساعده والحقيقة هي ان الكعبة هي بيت زحل قالو ابناه الباني الاول على طوالم معلومة واتصالات مقبولة وكان للعرب والهند بيوت سبعة معروفة مبنية على السبع الكواكب فمنها ما كانت فنها اصنام تحولت الى النيران ومنها ما لم تحول وكان كل من استولى وقهر غيرالبيت الى مشاعر مذهبه ودينه كما في الملل والنحل جزء ٢ صحيفة ١٠٧ هذا هو القوال الخق وعلى هـذا القياس لما فتح محمد مكة وجد في الكعبة ثلثمائة وستين صنماً لكل حي من احياء العرب صنم قد شدوا اقدامها بالرصاص فجاء محمد ومعه قضيب فجمل يهوى به الى كل صنم منها فيخر لوجهه وفي رواية لقفاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً وفي رواية فاتى في طوافه على صنم الى جنب البيت من جهة بابه يعبدون وهو هـل وكان اعظم الاصنام وكان في يد محمد قوس فجمل يطمن به في

عينيه ويقول جاء الحق الخ انظر السيرة الحلمية جزء ٣ صحيفة ٩٧ ثم وافق غلب الفرائض التي كانت موجودة كما سيأتي

### الفصل الثالث

(من غلطة ١٠ الى ٢٤)

حزنيال الني (١٠) ورد في سورة البقرة ٢٤٤ ألم تر الى الذين خرجوا من والعظام الديام وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم احياهم ان الله للدو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون

فقال مفسرو المسلمين كانت قرية يقال لها دارودان وقع بها الطاعون فخرج عشرة آلاف وقيل سبعون الفاً واصح الاقوال قول من قال انهم كنوا زيادة على عشرة آلاف لان القرآن قال وهم ألوف جمع كثرة وجمع قلة آلاف وبقيت طائفة فسلم الذين خرجوا وهلك أكثر من بقي بالقرية غير ان المولى سبحانه وتعالى أمات من هرب ايضاً ثم احياهم بان من عليهم حزقيل بن بوذي وهو ثالث خلفاء بني اسرائيل وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك فاوحى اليه ناد فهم ان قوموا باذن الله فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم و بحدك لا اله الا انت وغايته من هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وحهم على التوكل والاستسلام للقضاء

في عصر حزقيال النبي لم يهورب عشرة آلاف من بني اسرائيل من الطاعون كما قال القرآن وان الله اماتهم وان النبي حزقيال بعثهم من الموت والحقيقة هي ان الله امر حزقيال النبي بان ينزل في وسط بقعة ملا نه عظاماً ويتنبأ على هذه العظام فتحيا ويضع عليها المولى عصباً ويكسيها لحماً ويبسط عليها جلداً ويجعل فيها روحاً فتحيا ففعل وبينها هو يتنبأ كان صوت واذا رعش فتتاربت العظام وكسيت بالعصب واللحم وبسط الجلد عليها وليس فيها روح فامره الله

ان يتنبأ عليها ثانية فتنبأ فدخل فيها الروح فيوا وقاموا على اقدامهم (جيش عظيم جدا جدا) فاخبره الله ان هذه العظام هي كل بيت اسرائيل هام يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا فلذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب هانذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي وآيي بكم الى ارض اسرائيل واجعل روحي فيكم فتحيون الى آخر ماهو مذكور في حزقيال ١٤٣٠ - ١٤ فالغاية من هذه الرؤيا البديعة هي انعاش افئدة بني اسرائيل واحياء آمالهم بعد اليأس الذي استولى عليهم في السبي فيما بين النهرين فشبهوا حالهم بالعظام اليابسة المبددة في القبر ولم يؤمل احد ان تعود اليهم حالتهم السياسية والدينية ويصبحوا امة ثانية غير ان المولى سبحانه وتعالى علمهم بما ورد في هذا الاصحاح انه لا يتعذر عليه شيء وان كل شيء مستطاع لديه فالقادر ان يحيي الرفات قادر على ارجاعهم من سبيهم والو اجب الايمان بمواعيده الصادقة فانظر كيف عكس القرآن هذه القصة وادعي بحصول وبأوان جملة الوف هربوا فأماتهم الله شم احيام بما لافائدة ولا مصلحة فيه بخلاف كتاب الوحي الالهي

طلب بني الله ورد في سورة البقرة ٢٤٧ و ٢٤٨ ألم تر الى الملا من بني اسرائيل المرائيل من بعد موسى اذ فالو النبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال ملكا الهما عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا نقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخر جنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الاقليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسبطة في العلم والجسم

يعني أن بني أسرائيل رغبوا أن يستلم ملك زمام امورهم وسببه كما قال

المفسرون ان العالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين ظهروا على بنى اسرائيل فاخذوا ديارهم وسبوا اولادهم وأسروا من ابناء الملوك اربعائة واربعين وهذا هو معنى قول القرآن (وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا) فالغلطة الاولى هي قوله أن الملاُّ من بني اسرائيل من بعد موسى وصوابه ُ بعد القضَّاة فان حكومة بني اسرائيل كانت من بعد موسى حكومة جمهورية يحكمها قضاة وكانت مدة حكمهم ٣٠٠سنة وكان عددهم اربعة عشر قاضياً وكان آخر قاض صوئيل النبي ولما شاخ جعل ابنيه قضاة فلم يسيرا سيرة مرضية كأبهم فاجتمع شيوخ اسرائيل وقالواله انت شخت وابناك لم يقتفيا آثارك فاجعل لنا ملكاً كسائر الشعوب فساء صمو تيل هـ ذا فصلي الى الرب وطلب منه تعالى الارشاد فامره الرب أن يجيب طلبهم وقال له أنهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضو احتى لا أملك عليهم ولكن اخبرهم بقضاء الذي يملك علمهم فاخبرهم صموئيل بان الملك يأخذ بنهم ويجعلهم لمراكبه وفرسانه ويجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء خماسين ويحرثون حراثته وانه يأخذ بنأتهم وحقولهم وكرومهم ويعشر غنمهم وغيرذلك فاصرالشعب على تولية ملك علمهم ليقضي لهم ويحارب حروبهم وبخرج امامهم فولى عليهم صموئيل النبي شاول وكان شاباً حسناً وكان اطولكل الشعب وكيفية مسحه وتوليته عليهم مذكورة في الاصحاحات ٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ من سفر

فقول القرآن ان بني اسرائيل طلبوا من نبيهم بعد موسى اي من بعدوفاته (كما في البيضاوي) هو غلط والصواب انه من بعد صمو ئيل آخر قضاة بني اسرائيل والغلطة الثانية قولهم له أخرجنا من ديار ناوابنائنا فانه لم يكن احدسبي بني اسرائيل ولا اخرجهم من ديارهم بل انهم طلبوا الملك ليقضي لهم ويحارب

حروبهم ويخرج امامهم والغلطة الثالثة قوله ان هذا الملك هو طالوت وصوابه شاول والغلطة الرابعة ادعاؤه بان بني اسرائيل لم يكونوا راضين عنه وانهم قالوا آنى يكون له الملك ولم يؤت من سعة المال وكتاب الله يعلمنا انه لما تعين ملكاً هتف كل الشعب قائلين ليحيى الملك غير ان بعض اللئام قالوا كيف يخلصنا فاحتقروه ولم يقدموا له هدية فغض الطرف عنهم

النابوت (۱۲) ورد في عدد ۲٤٩ من سورة البقرة ما نصه وقال لهم نبيهم والسكينة (۱۲) ورد في عدد ٢٤٩ من سورة البقرة ما نصه وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ان في ذلك لا ية لكم ان كنتم مؤمنين

واقوال المسلمين عن التابوت اقرب الى الخرافات من الحقائق كقولهم ان الله انزل التابوت على آدم فيه صورة الانبياء وكان من خشب الشمشاد طوله ثلاثة اذرع في عرض ذراعين فانتقل من آدم الى ان وصل الى موسى ثم الى صموئيل واختلفوا في السكينة فقال على بن ابي طالب هي ريح خجوج هفافة لها رأسان ووجه كوجه الانسان وقال مجاهد هي شيئ يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الهرة وله جناحان وقيل له عينان لها شماع وجناحان من زمرد وزبرجد كانوا اذا سمعوا صوته تيقنواالنصر وقال ابن عباس هي طشت من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الانبياء وقال وهب هي روح من الله تعالى تتكلم اذا اختلفوا في شيئ فتخبرهم بييان ما يريدون وقال قتادة والكلبي هي فعيلة من السكون اي طمأنياة من ربكم فني اي مكان كان التابوت اطمأنوا واختلفوا في تلك البقية التي ترك آل موسى وآل هرون فقيل رضاض من الالواح وعصا موسى قاله ابن عباس وقيل عصا موسى ونعلاه وعصا هرون وعامته وقوله تحمله الملائكة قال ابن عباس جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والارض وهم ينظرون اليه حتى وضعته عند طالوت وقال الحسن كان التابوت مع الملائكة في السماء فالها ولى طالوت الملك ما المائكة ووضعته في دار طالوت فاصبح في داره فاقر وا بملكه حقاته الملائكة ووضعته في دار طالوت فاصبح في داره فاقر وا بملكه

وسبب اضطراب اقوال المسلمين عن التابوت والسكينة وغيرها هو عدم اطلاعهم على نصوص كتاب الوحي الالهي وحقيقة الامرهي ان المولى سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى عند طور سينا ان يصنع خيمة الاجتماع لتقديم الذبائح والعبادة فيها قبل بناء هيكل سليان بعو ٨٠؛ سنة وسميت خيمة لانها كانت مصنوعة من الواح وسميت خيمة اجتماع لان المولى سبحانه وتعالى كان يجتمع بشعبه فيها وتسمى ايضاً خيمة الشهادة ومسكن الشهادة لان لوحي الشهادة وضعا فيها وكانت منقوشة بنقوش بديعة ومغشاة بالذهب وطولها ثلاثون ذراعاً وعرضها عشر اذرع وارتفاعها عشر اذرع وكانت هذه الخيمة محاطة بدار غير مسقوفة مستطيلة الشكل طولها مائة ذراع وعرضها خسون ذراعاً وكانت الخيمة تشتمل على ما يأتي

(۱) المذبح لتقديم الذبائح اليومية ومقاسه خمس اذرع في خمس في ثلاث اذرع (۲) المرحضة لاغتسال الكهنة (٣) مذبح البخور (٤) مائدة خبز الوجوه (٥) المنارة (٦) التابوت او تابوت العهد وكان مصنوعاً من خشب السنط على هيئة صندوق ومغشى بذهب نقي طوله ذرعان ونصف وعرضه دراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف وكان موضوعاً فيه لوحا العهد ومغشى بغشاء من ذهب يسمى بالغطاء وفوقه كروبان وبلغت تكاليف ذلك نحو الف الف ريال فهذه هي حقيقة الخيمة والتابوت بغاية الايجاز ومن اراد الوقوف على كلياتها وجزئياتها بالتفصيل التام فعليه بمطالعة سفر الخروج وسفر العدد فالقرآن غلط جملة غلطات العلطة الاولى قوله ان التابوت تحمله الملائكة ولم يرد في كتاب الله ان الملائكة التي خصه التابوت وادخلته الى بيت شاول علامة على الملك بل العلامة التي خصه الله بها هي انه لما مسحه صمو ثيل حات عليه روح الله و تغير عما كان عليه وهزم

العمونيين والغلطة الثانية قوله فيه سكينة وصوابه شخنيا وهي كلة عبرية معناها الروح او مأخوذة من شاخونة ومعناها سكن وكان اليهود يطلقون هذه اللفظة للدلالة على تجلي الحضرة الالهية بين الشاروبيم والغطاء وللدلالة على جلاله الاقدس والغلطة الثالثة قوله فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هرون والحقيقة هي انه لم يكن فيه سوى لوحي العهد والامر الرابع هو عدم معرفته اسم النبي الذي مسح شاول ولا يخنى اسمه صموئيل

جدعون (١٣) ورد في عدد ٢٥٠ من سورة البقرة قوله فلما فصل طالوت والمديانيون الجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربو ا منه الا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين آمنو ا معه قالو ا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

قال المفسرون ان الذين اغترفوا فقط هم ثلاثانة وبضعة عشر رجلاً فانهم لما وصلوا الى النهر ألتي عليهم العطش فشرب منه الكل الا هــذا العدد القليل وكان من اغترف منه غرفة كاامره الله كفته لشر به وشرب دوابه وقوى قلبه وصح ايمانه وعبرالنهر سالما والذين شر بوا منه وخالفوا ام الله اسودت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا وجبنوا وبقوا على شط النهر وقيل جاوزه كلهم ولكن الذين شر بوا لم يحضروا القتال ولكن قاتل اولئك القليل فالقرآن غلط جملة اغلاط اولا أن شاول لم يأخذ جيشه وكان امامه نهر وحقيقة الامران جدعون احد قضاة اسر ائيل وكان قبل الملك طالوت اي شاول بمائتي سنة هو الذي حشد جيشاً جر ارا المحاربة المديانيين فبكر وكل الشعب الذين معه و تزلوا على حرود وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورة في الوادي وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المديانيين بيده لئلا يفتخر اسر ائيل قائلا يدي خلصتني فناد في الشعب بان يرجع كل من كان خائفاً فرجع ٢٢ الف و بق عشرة آلاف وقال الرب لجدعون لم يزل كثيراً انزل بهم

الى الماء وكل من يلغ بلسانه من الماء كما ياغ الكلب فاوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب وكان عدد الذين ولغوا نحو ٣٠٠ رجل واما باقي الشعب فجثوا على ركمهم لشرب الماء فقال الرب لجدعون بالثلاث مئة رجل الذين ولغوا اخلصكم وادفع المديانيين ليدكم وقد اتاه الله النصر (قضاة ٧) ولم يكن امامه جالوت ولاغيره وكان بين هذه النصرة الباهرة وبين وقعة جالوت وصوابه جليات نحو مائتي سنة كما هو واضح في التوراة فطالوت وصوابه شاول لم ينزل بجيش الى نهر ما والذي نزل هو جدعون وثانياً ان الله سبحانه وتعالى اختار من جيشه ثلثمائة نفر فقط لاظهار قوته وانه هو الذي يؤتي النصر حقيقة لمن يشاء وثالثاً ان جدعون ورجاله لم يكونوا محاربين جليات بل واقعة جليات مذكورة في ١ صمو ثيل ص ١٧ فانه لما كان يصطف بنو اسر ائيل والفلسطينون للقتال كان ينزل جليات ويعير بني اسرائيل وديانتهم فنزل داود وكان فتي واتاه بقوة رب الجنود فضربه بالمقلاع فارتز في جبهته وقطع رأسه والواقعة مذكورة بالتفصيل في سفر صموئيل الاول والحاصل ان القرآن خلط وقعة جدعون بوقعة شاول وجليات وغلط في كل ما اتاه من كل من هاتين الواقعتين فكانت اغلاطه جمة هذا فضلاً عن اغلاطه في اسماء الاعلام

ابرهم ونمرود ابرهم ونمرود ابرهم ونمرود ابرهم في ربه ان اتاه الملك اذ قال ابرهم ربي الذي يحيي و يميت قال انا احيي و اميت قال ابرهم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

اجمع علماء الاسلام على ان الذي حاج ابرهيم هو نمرود بن كنعان الجبار وكانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه قال مجاهد ملك الارض اربعة مؤمنان وكافران فاما

المؤمنان فسلمان بن داود وذو القرنين واما الكافران فندرود و بختنصر وهذا غلط في غلط وقالوا لما كسر ابرهيم الاصنام سجنه عمرود ثم اخرجه ليحرقه فقال من ربك الذي تدعونا اليه فقال ربي الذي يحيي وعيت وقيل ان الناس قحطوا على عبد عمرود وكان الناس متارون من عنده الطعام فكان اذا اتاه احد عتار سأله من ربك فيقول انت فيديره فخرج ابرهيم اليه يمتار لاهله الطعام فاتاه فقال له من ربك قال ربي الذي يحيي وعيت قال انا احيي واميت قال ابرهيم ان الله يأيي بالشمس من المشرق فأت مها من المغرب فبهت فرده بغير طعام فرجع ابرهيم الى اهله فمر على كثيب رمل اعفر فاخذ منه ووضع في متاعه فوجده اهله طعاماً

فالامة اليهودية التي تتباهى بابرهيم وانه ابوها لم تخبرنا بان ابرهيم تقابل مع غرود وحاجه وغير ذلك من الاقوال الحرافية التي نسبها اليه محمد نعم ان التوراة ناطقة بانه كان خليل الله وانه ابو المؤمنين وان المولى سبحانه وتعالى اصطفاه من الورى ولكن لم يقل انه التي في النار وانه فعل المعجزات التي نسبها اليه محمد على ان عرود لم يكن معاصراً لا برهيم بل يعلم من سفر التكوين انه كان بين عرود وبين ابرهيم نحو ٣٠٠ سنة فاقوال القرآن هي من الحكايات الملفقة التي لا اصل لها

مون رجل (١٥) ورد في عدد ٢٦١ من سورة البقرة ما نصه او كالذي مر مائة سنة على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً او بعض يوم قال بلر لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال اعلم ان الله على كان شيء قدير

اختلفوا في ذلك المار فروى عن مجاهد انه كان كافراً شك في البعث وهذا قول

ضعيف لقوله (كم لبثت) والله تعالى لا يخاطب الكافر ولقوله آية للناس وهذا اللفظ لا يستعمل في حق الانبياء وقال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي هو عزير بن شرخيا وانه لما رجع الى منزله كان شاباً واولاده شيوخاً فاذا حدثهم بحديث قالوا حديث مائة سنة ولما قال لهم انا عزير كذبوه فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها احد قبله فعرفوه بذلك وقالوا هو ابن الله وامره الله ان ينظر الى حماره كيف تفرقت عظامه او قال له انظر اليه سالماً كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير وقال وهب بن منبه هو ارميا بن حافيا من سبط هرون

واختلفوا في القرية فقيل هي بيت المقدس وقيل هي دير سابر اباد موضع كان بفارس وقيل (سلماباد) محلة او قرية من نواحي جرجان وقيل هي دير هرقل دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم وقس على ذلك باقي اقوالهم الوهمية في ذلك ولو كان لهذه القصة اصل في كتب الوحي الالهي لذكر اسم هذا الشخص وكان يوفر على المفسرين الظن والتخمين الذي لا يغني عن اليقين ولا شك ان محمداً ذاته لم يكن يعرف اسم هذا الشخص الذي حصلت له هذه الحادثة

ومن تأمل في كتب الوحي الالهي اي التوراة والزبور والانجيل لا يجد فيها شيئاً من ذلك فانها منزهة عن الخرافات والاوهام ولكن نجد لها اثراً في كتب خرافات اليونان القديمة فان محمداً لم يقتصر على الاخذ والسرقة من كتب الوحي الالهي والتصرف فيها حسب امياله بلكان يأخذكل ما يسمعه من رجال عصره فمن ذلك هذه القصة التي ذكرها هنا وهي حكاية ابينيدس وهو كاهن يوناني وشاعر وادرجه البعض في سلك علماء اليونان السبعة عوضاً عن برياندر (۱)

<sup>(</sup>۱) حكاء اليونان السبعة هم (۱) سولون من اثينا ومما يؤثر عنه قوله لا فائدة في الافراط (۲) طاليس من ملتيس من اقواله المقاطعة في الشيئ سبب البوار (۳) بيتا كوس من متلين من اقواله انتهز فرصتك (٤) بياس من بريان في كارية من اقواله كثرة العملة تتلف العمل (٥) شيلون من سبارتة اعرف نفسك (٦) كايو بولوس حاكم لندس في رودس من اقواله الاعتدال هو اعظم خير (٧) برباندر حاكم كورنث التبصر في كل شيء

ولد في كريت في الجيل السابع قبل المسيح فروى قومه وهم وثنيون بانه نام نحو ٥٥ سنة في مغارة وفي اثنائها نزل عليه الوحي والف العلامة (جوت) قصيدة سيارة بهذا المعنى فلما استيقظ او لما بعث كما قال القرآن انذهل من تغير احوال اهل وطنه وقيل انه عاش نحو ٢٩٩ سنة وفي سنة ٢٩٥ قبل السيح سافر الى اثينا وذلك انه لما تضايق سكان اثينا من الحرب والطاعون اخبرهم ائمة دياتهم ان سبب ذلك هو قتلهم انصار سولون في هيكل آلهتهم والواجب ان يكفروا عن ذنبهم فاستدءوا ابينيدس وكان مشهوراً بالحكمة والصلاح من كريت ليستعطف الالهة فاتي وقدم الذبائح واجرى الرسوم الدينية فوقف الطاعون وعاون سولون على تنقيح نظامات اثينا ولما عزم على العود الى وطنه لم يرض ان يقبل هدايا ولم يطلب سوى غصن من شجرة زيتون (منارفة) فاخذ محمد طرفاً من هذه الرواية وذكر ابينيدس في كتابه مدعياً انها وحي والحقيقة هي ان حكايات ابينيدس كباقي روايات اليونان عن آلهتهم وديا تهم هي خرافات وهمية كما لا يخني على من طالع التاريخ

ابرهم ((١٦) ورد في عدد ٢٦٢ من سورة البقرة ما نصه واذ قال ابرهيم رب والنسيعة ارني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك شم اجعل على كل جبل منهن جزءاً شم ادعهن يأتينك سعياً

مهما حاول المفسرون في الاغتفار والاعتذار عن شك ابرهم في قدرة الله على احياء الموتى فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في قدرته تعالى والا لما قال رب اربي كيف تحيي الموتى وعن ابي هريرة ان محمداً قال نحن احق بالشك من ابرهيم اذ قال رب اربي كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي و يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي قالوا لما نزلت

هذه الآية الواردة في القرآن قال قوم شك ابرهيم ولم يشك محمد فرد عليهم بقوله نحمد بالشك من ابرهيم ومع صراحة هذا الحديث فاخذوا يؤولونه ليتستروا به على شكوك محمد قالوا والاربعة طيور التي قدمها ابرهيم هي انه اخذ طاوساً وديكاً وحمامة وغراباً وقيل نسراً بدل الحامة قال ابن عباس وجعل كل طائر اربعة اجزاء وجعلها على اربعة اجبل على كل جبل ربعاً من كل طائر وقيل جزأها سبعة اجزاء ووضعها على سبعة اجبل وأمسك رؤوسهن بيده ثم دعاهن فقال تعالين باذن الله فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير الى القطرة الاخرى وكل ريشة تطير الى الريشة الاخرى وكل عظم يطير الى العظم الآخر ثم اقبلت سعياً الى رؤوسهن

وهذه الاقوال ليست من الاغلاط الفاحشة بل من الخرافات الخارجة عن حد المعقول وكتاب الله يعلمنا بان ابرهيم لم يشك في قدرة الله مطلقاً بل يضرب بايمانه المثل ولذا سمي ابا المؤمنين ولما امره الله ان يقدم ابنه وحيده ذبيحة اطاع الامر مع انه كان رجلاً هرماً وامرأته متقدمة في السن ولكنه آمن بان الله قادر ان يقيم من الحجارة اولاداً له ولما وعده الله بانه سيكثر نسله ويكون كنجوم السماء في الكثرة آمن بالله فوعده بان سيعطيه ارض الميعاد بتم اعطاه هذه العلامة وهي ان يأخذ عجلة ثلثية وعنزاً ثلثية وكبشاً الثُّميَّا ويمامة وجمامة فأخذها وشقها من الوسط واما الطير فلم يشقه ثم غابت الشمس فصارت العتمة واذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع كما في الاصحاح الخامس عشر مرف سفر التكوين فهذه الذبيحة هي لتأييد العهد الذي عقده الله مع ابرهيم فكانت عادة الهود بل الامم ايضاً عند ابرام عهد انهم يذبحون الذبيحة اشارة الى ان من ينكث العهد يحل به سيف العدل الألهى فالمولى سبحانه وتعالى تفضل واعظاه هذه العلامة لتأييد العهد وتثبيت إيمانه وانه سيفعل ما وعده به فالقرآن غلط اولاً في قوله ان ابرهم طلب منه تعالى ان يريه كيف يحبى الموتى وانه

شك بالله وثانياً غلط في قوله ان الله امر ان يأخذ اربعة طيور والحقيقة هي خلاف ذلك كما تقدم وثالثاً غلط في قوله ان الطيور أتت سعياً ورابعاً غلط في قوله ان الطيور أتت سعياً ورابعاً غلط في قوله ان الله امر بان يضع كل جزء منها على جيل وكثيراً ما يغلط القرآن في الاعداد والازمنة والامكنة والاسماء وغيرها

وقد كانت احوال محمد غير مساعدة له على تحري الحقائق فلم يكن عصره مثل هذا المصر عصر الممدن وعصر المطابع وثانياً انه كان أمياً وثالثاً ان كتابه كانوا يلحر فون ما عليه عليهم ذكر في السيرة للعراقي ان كتابه كانوا اثنين واربعين منهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري وهو اول من كتب له من قريش بمكة ثم ارتد وصار يقول كنت اصرف محمداً حيث اريد كان يملي علي عزيز حكيم فاقول او عليم حكيم فيقول نم كل صواب وفي لفظ كان يقول اكتب كذا فاقول إكتب كذا فيقول اكتب كيف شئت ولما فضحه انزل فيه في القرآن قوله فمن اظلم بمن افترى على الله كذباً ولما كان يوم الفتح امم محمد بقتله ففر الى عثمان بن عفان لانه كان اخاه من الرضاعة ارضعت امه عثمان فغيبه عثمان انصرف عثمان قال محمد الموالة ثم قال نعم فلما انصرف عثمان قال محمد لمن حوله ما صمت عنه الا لتقتلوه فتأمل

ابو مريم المان رب ابي ندرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب ابي وضعتها أنثى والله اعلم عا وضعت وليس الذكر كالانثى وابي سميتها مريم وابي اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الذكر كالانثى وابي سميتها مريم وابي اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لا يخفى ان القرآن خلط ابا موسى بابي مريم فتوهم ان عمران ابو موسى وهرون هو ابو مريم التي حملت الكلمة الالهية وهو غلط ونما يؤيد غلطه هذا قوله في سورة مريم يا اخت هرون مع ان بين موسى وبين المسيح نحو ١٥٠٠سنة ولما رأى علماء المسلمين هذا الغلط الفاحش قالوا ان عمر ان المذكور في هذه العبارة

هو غير والدموسى ولكنهم اخطأ وا ايضاً فان ابا مريم هو هالي او عالي كما في الانجيل الشريف فعلى كل حال غلط القرآن ومن وافقه وزد على هذا ان كتاب الوحي يعلمنا ان والدموسى وهرون ليس هو عمر ان بل هو عمر ام كما في (خر ٢٠:٦) يعلمنا ان والدموسى و هرون ليس هو عمر ان بل هو عمر ام كما في (خر ٢٠:٦) ورد في عدد ٣٢ من سورة آل عمر ان ما نصه وكفلها زكريا ومريم في زكرياء كلما دخل علمها زكرياء المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم انتى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب

قالوا ان زكريا هو كفل مريم ووضعها في محراب وكان يغلق عليها سبعة ابواب فاذا دخل عليها المحراب وجد عندها فاكهة في غير وقتها فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وقالواكان يأتيها رزقها من الجنة فيقول زكريا يا مريم الى لك هذا فتقول هو من عند الله تكلمت وهي صغيرة في المهدكما تكام ولدها عيسى وهو صغير في المهد وقال محمد بن اسحق اصابت بني اسرائيل ازمة حتى ضعف زكرياء عن حملها وكفالتها فطلب منهم ان يقيلوه فاقترعوا فوقعت القرعة على رجل نجار يقال له يوسف فعرفت مريم في وجهه شدة فقالت له يا يوسف احسن بالله الظن فانه سيرزقنا فاذا اتاها بشيء أيماه الله وزاده فيدخل زكريا عليها فيقول يا مريم انى لك هذا فتقول هو من عند الله

فنقول اولاً ان القرآن غلط في قوله ان زكريا كان يكفل مريم فانها كانت بنت هالي او عالي ومن تتبع جدولها التاريخي وجد انها من نسل داود اي من النسل الملوكي فقول القرآن ان زكريا كان يكفلها هو غلط وثانياً غلط ايضاً في قوله ان المولى سبحانه وتعالى كان يأتيها بفاكه في غير اواتها وان هذه الفاكهة هي من الجنة فان الجنة ليست محل اكل وشرب بل هي محل التسبيح والتقديس ونعيمها لا يقوم بالاكل والشرب والملاذ المادية والشهوات الجسدية بلكل تنعاتها روحية كما قال السيد المسيح له المجد ثالثاً ان الكتاب المقدس يخبرنا بان القديسة مريم كانت مخطوبة ليوسف فوجدت حبلي من الروح القدس قبل ان

يجتمعا فظهر له الله في رؤيا واخبره ان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وسيدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم كما هو مذكور بالتفصيل في الاصحاح الاول من انجيل متى

صت ذكريا { يرا الها من ترا الها من الها المناطقة الما المناطقة الما المناطقة الما المناطقة ال أ تكلم الناس ثلثة ايام الارمزاً وكذلك ورد في سورة مريم ١١:١٩ آيةك الا تكلم الناس ثلث ليال سوياً قال جمهور المفسرين عقد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة ايام مع ابقائه على قدرة التسبيح والذكر ولذلك قال في آخر الآية واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والابكار يعني في ايام منعك من تكليم الناس ونتعلم من الانجيل الشريف انه لما آتى جبرائيل الى زكريا وبشره بولادة يوحنا المعمدان لم يصدق كلامه لانه كان هرماً وامرأته متقدمة في السن فقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لابشرك بهذا وها انت تكون صامتاً ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته فعجز عن الكلام الى ان ولد يوحنا فلا يفهم من الانجيل الشريف انه طلب آية وثانياً ان مدة صمته كانت نحو تسعة اشهر لا ثلاثة ايام كما قال محمد (١٩) ورد في سورة آل عمر ان عدد ٤٠ - ٢٤ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين.ويكلم الناس في المهد وكذا قوله في عدد ٤٣ أني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله الى آخره وكذلك في سورة المائدة ٥:٩٠٠ اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكام الناس في المهد وفي عدد ١١٠ واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة

الطير باذني فتنفخ فيها فيكون طيراً باذني فقوله قالت الملائكة صوابه الملاك جبرائيل كما في الانجيل وقال البيضاوي ان الملائكة كلوها وبشروها غير ان بعض المفسرين قال المراد بالملائكة جبريل كأنهم استغلطو االقرآن قال المفسرون ولد بالمسيح من غير بعل ولا فحل و نقول مع انه ورد في الانجيل الشريف ان يسوع المسيح كان يعمل المعجزات الباهرة المفيدة للانسان من احياء الموتى و تفتيح اعين العميان وابراء الاكه والاحم مع علمه بالفيب واطلاعه على السرائر والضائر الا ان معجزات كانت منزهة عن السفاسف مثل عمل الطيور من الطين و تكليم الناس في المهد وغيرها من الاعمال الفارغة وثانياً انه كان يعمل المعجزات بقوته وقدرته لانه كلة الله الازلية فقول القرآن انه كان يعمل المعجزات باذن الله غلط فان الكامة الازلية هي الله والقرآن اسند الخلق الى المسيح وهو لايسند

السبح ( ٢٠) سورة آل عمران ٣:٣٥ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم وآدم الله كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

اجمع اهل التفسير على ان هذه العبارة نزلت في محاجة نصارى وفد نجران قال ابن عباس ان رهطاً من اهل نجران قدموا على محمد وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد ما شأنك تذكر صاحبنا فقال من هو قالوا عيسى تزعم انه عبدالله فقال محمد أجل انه عبدالله فقالوا له هل رأيت له مثلا او انبئت به ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل فقال له قل لهم اذا اتوك ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم الخ الظاهر من هذه العبارة ان مسيحيي نجران حاجوه والحموه فعجز عن الجواب وقيل ان محمداً قال لهم انه عبدالله ورسوله وكاته القاها الى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا يا محمد هل رأيت انساناً قط من غير اب فنزلت العبارة المتقدمة

فهذه الاقوال ناطقة بان اعتقاد المسيحيين في عصر محمد كان مثل اعتقادهم

الآن على حدسوا، فكا ايعتقدون بان يسوع المسيح كلة الله الازلية وانه لامنيل الهبين المخلوقات فانه الخالق الرازق وانهم أفحموا محمداً حتى عجزعن الاجابة ولكنه بعد التفكر والتروي قال ان مثله كمثل آدم وقد اخطأ ايضاً في هذا التمثيل فان آدم من التراب ترابي والمسيح هو كلة الله الازلية وروح منه وشتان بين الاثنين قال الرسول بولس نحو ٢٠٠ سنة قبل محمد صار آدم الانسان الاول نفساً حية وآدم الاخير روحاً محيياً الانسان الاول من الارض ترابي الانسان الثاني الرب من السماء (١ كوه١:٥٠) وقال يوحنا الرسول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان والقرآن ناطق في عدد ٤٠ بانه كلة منه وفي سورة النساء ١٦٩٤٤ يقول كلة القاها الى مريم وروح منه

صب السبح السبح المبه لهم وهو غلط فان صلب المسيح هو حادثة حقيقية مؤيدة النبوات والتواريخ على اختلاف انواعها بل ان ذات القرآن ناقض نفسه بنفسه فقال في سورة آل عمران ١٤٠٤ اذ قال الله ياعيسي اني متوفيك ورافعك الي قال وهب بن منبه ان الله توفي عيسي ثلاث ساعات من النهار ثم احياه ورفعه اليه وقال البيضاوي وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه الى السهاء واليه ذهب النصارى فانظر الى جهلهم بهذه الحقيقة المهمة التي هي عند كل مسيحي على وجه الارض من البديهيات وورد في سورة المائدة ١١٧٥ فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم قال البيضاوي بالرفع الي لقوله اني متوفيك ورافعك والتوفي اخذ الشيء وافياً والموت نوع منه قال في القرآن ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تحت في منامها وورد في سورة مريم والسلام على يوم ولدت ويوم اموت والتي لم تحت في منامها وورد في سورة مريم والسلام على يوم ولدت ويوم اموت

ويوم ابعث حياً وليس المراد من ايراد عبارات القرآن هذه الاعتماد على شهاداته بل لنوضح للمطالع اضطراب عباراته وتشوشها فمرة ينفي الصلب واخرى يثبته فاذا نفاه كان من اغلاطه المشهورة وجهله بالنبوات والتواريخ

الوحي ( ٢٢) ورد في سورة النساء ١٦١١٤ بأن الله اوحى الى ابرهيم الاسباط الاسباط واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط قال المفسر ونالمر ادبالاسباط اولاد يعقوب وكانوا اثني عشر وقد تقدم في الجزء الاول صحيفة ٢١ و٢٢ بأن اولاد يعقوب عزموا على الفتك باخيهم يوسف وان عملهم هذا اشتمل على الولاد يعقوب عزموا على الفتك باخيهم يوسف وان عملهم هذا اشتمل على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لاذنب له والغدر بالامانة وترك العهد والكذب مع ابيهم هذا كلام المسلمين في حقهم وهو صواب وهل يعقل او يتصور ان الله يوحي اليهم ويتخذه آلات لتبليغ رسالته ويعده من الانبياء اولي العزم مثل ابرهيم وسلمان وداود وعيسي ولكن لا عجب اذا كان محمد جعل عدد الانبياء شيئاً كثيراً فلا بد ان يدخل فيه البر والفاجر لتكميل هذا العدد قال السعد روي ان نبيهم سئل عن عدد الانبياء فقال مائة الف واربعة وعشرون الفاً وفي رواية مائتا الف واربعة وعشرون الفاً وقيل الف الف ومائتا الف وخمسة وعشرون الفاً

الاتنا عشر ) (٢٣) سورة المائدة ١٥:٥ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا نقباء أنهم اثني عشر نقيباً وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصاوة واتيتم الزكوة وآمنتم برسلي وعزر تموهم واقرضتم الله قرضاً حسناً لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار

قال المفسرون ان الله عن وجل وعد موسى ان يورثه وقومه الارض المقدسة (وصوابه ان الله وعد ابرهيم) وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون فامم الله موسى ان يسير ببني اسرائيل

للاستيلاء عليها ووعده بالنصر وامره ان يأخذ من قومه اثني عشر نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به فاختار موسى النقباء وسار ببني اسرائيل حتى قربوا من اريحا فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الاخبار ويعلمون علمها فلقيهم رجل يقال له عوج بن عنق وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثائة وثلاثة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع هكذا نقله البغوي وفيه نظر لان آدم كان طوله على ما ورد في الاحاديث الصحيحة ستين ذراعاً وكان عوج يحتجز بالسحاب ويشرب من مائه ويتناول الحوت من قمر البحر ويشويه في عين الشمس ومن خرافاتهم أنه اقتلع الصخرة من الجبل على قدر عسكر موسى وكان فرسخاً في فرسخ ومن خرافاتهم أنه اقتلع الصخرة من الجبل على قدر عسكر موسى وكان فرسخاً في فرسخ وحلها على رأسه ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد فنقب الصخرة وقورها بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فقتله موسى النبي ولما لتى عوج النقباء عزم على طحنهم برجله ولكن اخبرته المرأته ان يتركهم ليرجعوا ويخبر واقومهم عا رأوا فرجعوا وازعجوا قومهم ما عدا يوشع وكالب المرأته ان يتركهم ليرجعوا ويخبر واقومهم عا رأوا فرجعوا وازعجوا قومهم ما عدا يوشع وكالب

من طالع الاصحاح الثالث عشر من سفر العدد يجد هذه الحادثة مذكورة بالتفصيل التام ومنزهة عن هذه الاوهام فيرى ان موسى ارسل اثني عشر رجلا من بني اسر ائيل ليتجسسوا ارض كنعان فذهبوا الها وتجسسوها وافادوا انها ارض تفيض لبناً وعسلاً كناية عن خصبها غير ان سكانها كانوا اشداء ومدنها حصينة فضعفت عزيمتهم غير ان يشوع بن نون وكالب بن يفنة سكنا روع بني اسر ائيل ولكنهم زادوا هياجاً واضطر اباً وضرب الله عشرة من الذين اثبطوا همة الشعب بالوبا وهي مذكورة بالتفصيل في كتاب الله اما القرآن فخلط وادعى ان الله اخبر الاثني عشر انهم اذا كانوا يقيمون الصلوة ويأتون الزكوة يدخلهم في الجنات ولا اصل لذلك في كتاب الله

بنو اسرائيل ( ٢٤) ورد في سورة النساء ٥:٥٠ قالو ا يا موسى ان فيها قوماً جبارين وارض كنعان ( وانا لن ندخلها حتى يخرجو امنها فان يخرجو امنها فانا داخلون وفي عدد ٢٧ انالن ندخلها ابداً ما دامو افيها فاذهب انت وربك فقاتلا اناهاهنا قاعدون

قال المفسرون ان اليهود قالوا هذه المقالة لان مذهبهم التجسيم اي انهم يعتقدون ان الله جسم فكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله (وهو افتراء محض عليهم) قال بعض علماء الاسلام ان كانوا قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر وان كانوا قالوه على وجه الخلاف لامر الله وامر نبيه وسى فهو فسق وقال بعضهم أنما قالوه على وجه الحجاز والمعنى اذهب انت وربك معين لك لكن قوله فقاتلا يفسد هذا التأويل وقال بعضهم أنما ارادوا بقولهم وربك اخاه هرون لانه كان اكبر من وسى قالوا والاصح انهم أنماقالوا ذلك جهلاً منهم بالله تعالى وصفاته وقد ورد قوله وما قدروا الله حق قدره

و قول ان القول الحق الذي يغني عن هذا التأويل والتكاف هو ان بني اسرائيل لم يقولوا لموسى لا ندخل ارض الموعد ما لم تخرج اهاها ولم يقولوا فاذهب انت وربك فقاتلا نعم لا ينكر انهم تذمروا على موسى وقالو اله ليتنا متنا في مصر اوفي القفر حتى اشار بعضهم باقامة رئيس لارجاعهم الى مصر وكاد المولى ان يلاشيهم غير ان موسى صلى للرب صلوة طويلة مذكورة في الاصحاح الرابع عشر من سفر العدد بان لا يؤاخذ بني اسرائيل على شرهم وعنادهم وامات المولى سبحانه و تعالى العشرة رجال الذين بثوا الاراجيف وغير ذلك كاهو مذكور في الاصحاح ١٣ و ١٤ من سفر العدد فالقرآن لم يذكر مقالة بني اسرائيل كما في الاصحاح ١٣ و ١٤ من سفر العدد فالقرآن لم يذكر عزمهم على العود الى مصر وثالثاً لم يذكر عنهم على العود الى مصر وثالثاً لم يذكر عنهم على العود الى مصر

## الفصل الرابع

من الغلطة الرابعة والعشرين الى الغلطة الاربعين.

قابين وهايل } (٢٥) ورد في سورة المائدة ه٠:٠٠—٣٤ لما قتل قايين اخاه ها بيل فبعث الله غراباً يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال ياوياتي أعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة الحي فاصبح من النادمين قالوا لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لانه اول ميت من بني آدم على وجه الارض فقصدته السباع لتا كله فحمله قابيل على ظهره في جراب اربعين يوماً وقال ابن عباس سنة حتى اروح وانتن فاراد الله ان برى قابيل سنته في موتى بني آدم في الدفن فبعث غرابين فاقتتلا فقتل احدها الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه حفيرة ثم القاه فيها وواراه بالتراب وقابيل ينظر فهذا هو معنى قوله فبعث الله غراباً الخ اما قوله قابيل فصوابه قايين ثم ان مراعاة القرآن للسجع مقدمة عنده على الحقائق فقال قابيل لانه على وزن هابيل كما قال جالوت لانه على وزن طالوت وكلا الاسمين غلط فالسجعات المبنية على الخطأ والغلط غير جائرة وزن طالوت وكلا الاسمين غلط فالسجعات المبنية على الخطأ والغلط غير جائرة من العيوب الفاحشة

لان الاصل ان تكون الالفاظ تابعة المعافي لا ان تكون المعافي تابعة للالفاظ بان يؤتى بالالفاظ متكافة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفا كانت كا يفعل الذين لهم شغف بايراد الحسنات اللفظية غير هبالين بركاكة المعنى فتصير الالفاظ كغمد من ذهب على سيف من خشب بل الوجه ان تترك المعافي على سجيتها فتطلب لنفسها الفاظاً تليق بها وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة و يتميز الكامل من القاصر ومن النوادر الغريبة ان الصاحب كتب الى قاضي جهة اسهها (قم) ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم فقال القاضي والله ما عزلني الاهذه السجعة وثانياً ادعاء القرآن بان الغراب علم قايين كيفية دفن اخيه هو من الغرائب وهل يتصور ان قايين كان يجهل هذا الامر وقد كان يرى مدة حياته الذبائح تقدم ومواراته في التراب يكون واقياً للإنسان من رائحته المنتنة الكريهة وقد اتى الله ومواراته في التراب يكون واقياً للإنسان من رائحته المنتنة الكريهة وقد اتى الله الانسان عقلاً به يعقل ويدرك وفضله على جميع الانعام الهائمة والطيور والبهائم

ماندة ( ٢٦) سورة المائدة ١١٥٠ - ١١٥ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم السيح ) هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السياء قال القوا الله ان كنتم مؤمنين فالوا نريد ان ناكل منها و تطمئن قلو بنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السياء تكون لنا عيدا لاولنا وآخر نا وآية منك وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذاباً لا أعذبه احداً من العالمين

ورد في الحديث ان محمداً قال انزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وامروا ان لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير اخرجه الترمذي وقال ابن عباس ان عيسى قال لهم صوموا ثلاثين يوماً ثم اسألوا الله ما شئتم يعطيكموه فصاموا فلما فرغوا قالوا يا عيسى انا لو عملنا عملاً لاحد فقضينا عمله لاطعمنا وسألوا المائدة فاقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة ارغفة وسبعة احوات حتى وضعوها بين ايديهم فاكل منها آخر الناس كما أكل اولهم وقيل نزلت سفرة حمراء بين غمامتين فاكل منهم مهم من اهل الفاقة والمرض والبرص والجذام والمقمدين فشفوا مما بهم وغير ذلك من الخرافات التي لا يسع المقام ذكرها

وحقيقة القول انه لما ابصرت الجماهير معجزات المسيح الباهرة تبعه جمع كثير الى بحر طبرية وكان مع غلام خمسة ارغفة شعير وسمكتان فاخذها المسيح وبارك عليها فاكل منها خمسة آلاف شخص وجمعوا مما بقي اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين وهذه المعجزة مذكورة بالتفصيل في الاصحاح السادس من انجيل يوحنا فلم يطلب الحواريون من المسيح ان ينزل عليهم مائدة من السماء ليا كلوا و تطمئن قلوبهم وثانياً لم تنزل هذه المائدة من السماء ليا كلوا و تطمئن قلوبهم وثانياً لم تنزل هذه المائدة من السماء ليا تضح لمن يقارنها باقوال الوحي الالحي وهم معذورون والمفسرين هي اغلاط كما يتضح لمن يقارنها باقوال الوحي الالحي وهم معذورون

فانهم كانوا يسمعون خبر هذه المعجزات من افواه الناس وتصرفوا فيها بالزيادة والنقصان

ابو ابرهيم (١٢٧) سورة الانعام ٢:١٦ واذ قال ابرهيم لابيه آزر اتتخذ اصناماً آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين فقوله ان ابا ابرهم هو آزر غلط والصواب ان اباه كان يسمى تارح كما في سفر التكوين ص ٢٦:١١ وقال محمد ابن اسحق والكايي والضحاك آزر اسم ابي ابرهيم وهو تارح ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالحاء المعجمة انتهى والحقيقة هي تارح فقط فان الواجب اخذ هذه الاسماء من الامة البهودية ومن التوراة الشريفة ثانياً لا يفهم من التوراة ان ابا ابرهيم كان يعبد الاصنام بل بالمكس والدليل على ذلك ما ورد في سفر التكوين ٢١:١١ و نصه و اخذ تارح ابرام ابنه ولوطاً بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة ابرام ابنه فخرجوا معاً من اور الكلدانيين ليذهبؤ اللي ارض كنعان فاتوا الى حاران واقاموا هناك والظاهر انهم هاجروا من وطنهم لانهم تضايقوا من تمادي قومهم على عبادة الاصنام واقتراف الرذائل فلو لم يكن تارح رجلاً تقياً خائف الله لما ترك وطنه وهو عزيز فكان ورعاً منزهاً عما نسبه اليه القرآن وورد في اعمال الرسل ص ٧:٧و٣ بان الله ظهر لابر ام قبل سكنه في حار ان وقال له اخرج من ارضك ومن عشير تك فخرج من ارض الكلدانيين وسكن في حار ان فاو لم يكن تارح رجلاً ورعاً لما اذعن للامر الالهي فاذعانه من اقوى الادلة على معرفته بالاله الحي الحقيق

ارميم (٢٨) سورة الانعام ٢٠:٧-٧٨ فلما جن عليه (اي على ابرهيم) الليل والكواكب رأى كوكباً قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين فلما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي فلما لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين فالما بازعاً قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين فالما

رأى الشمس بازغة قال هذاري هذا اكبر فلم افلت قال ياقوم اني برئم اتشركون ولمنسريهم في هذه الاقوال آراء شتى فمنهم من قال ان ابرهم قال هذا القول قبل البلوغ اي في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه واستدل اصحاب هذا القول على صحته بقوله لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين وهذا يدل على نوع تحير . وقيل ان كلامه هذا كان بعد بلوغه واولوا عبارة القرآن بمـا ياتي وهو ان ابرهيم اراد ان يعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظم النجوم وعبادتها بان إراهم النقص الداخل علم ا بسبب الغيبوبة والافول ثانياً قالوا انه قال هذا القول على سبيل الاستنهام وهو استفهام انكار واسقاط حرف الاستفهام كثير في كلام العرب وثالثاً انه قال هذا على وجه الاحتجاج كأنه قال لهم لوكان الهاً كما تزعمون لما غاب وغير ذلك من الاوجه التي اعتذروا بها عن وقوع ابرهمم في عبادة الكواكب. والقول الحق الذي يغني عن كثرة التأويل هو الوارد في التوراة من ان ابرهم كان يعبد الله وكان والده من شعبه تعالى. وقد تقدّم ان ابا ابرهم كان من شعب الله المعترفين بوحدانيته المطيعين لاوامره فلا يتوقع ان ابرهم المتربي في مخافة الله يقول عن الكواكب انها ربه حتى وان كانت غايته اقناعهم ببطلان معبودهم فانه توجد طرق كثيرة لدرك المقصود بغير هذه الطريقة طريقة المواربة والمخاتلة وحاشا لخليل الله من ذلك وانت ترى انه لما رأى العلماء قبح هذا الامر اخذوا في تأويل عبارة القرآب بطرق شتى فالاسلم والاغنم التعويل على كتاب الله ونبذما سواه ظهرياً أساء ( (٢٩) الانعام ٢:٥٨ و ٨٦ قال وهبنا لابرهيم اسحق ويعقوب ثم ذكر الانياء اداود وسلمان وايوب ويوسف وموسى وهرون ثم ذكر زكرياء ويحبى وعيسى والياس ثم ذكر اسمعيل واليسع ويونس ولوطأ فالمطلع على الكتاب

المقدّس يرى ان محمداً بجهل از منة ظهور هؤلاء الانبياء الكرام ولذا قدم المتأخر واخر المتقدّم فكان ذكره لهم في غاية التشويش هذا فضلاً عن اغلاطه في اسمائهم فيحيي صوابه يوحنا والياس صوابه ايليا واليسع صوابه اليشع ويونس صوابه يونان ولكن قال بعض المفسرين هو ابن متى وهو من اغلاطهم ولم عرف ان ابن متى كان نبياً وغير ذلك وانت تعرف ان الواجب اخذ هذه الاسماء من اربابها فلا يجوز الغلط فها

سقوط ( ٣٠) من قارن بين ما ورد في سورة الاعراف ١٩:٧ - ٢٣ وبين ما ورد في التوراة عن سقوط آدم وجد اغلاطاً كثيرة في القرآن فقال القرآن ان الشيطان قال ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين والتوراة الشريفة تعلمنا ان الشيطان اختلى بحواء واستفهم منها بمكره وغدره عن الشجرة ثم قال لحواء انكما اذا اكلتما منها تكونان كالله ذاته وتمرفان الخير والشر ومن اغلاطه قوله ان الله قل لآدم وحواء الم انهكما عن تلكما الشجرة وانهما اجابا بقولهما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مع انالتوراة الشريفة افادتبانه لما اكل آدم وامرأته من الشجرة اختبا فنادى الرب الاله آدم وقال له ابن انت فقال سمعتصوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت شمقال له المولى هل كلت من الشجرة فقال المرأة التي جعلمها معي هي اعطتني من الشجرة فاكات الىآخر ماهو مذكور بالتفصيل في (تك ٨:٨-٢٠) فلم يرد ان آدم وحواء قالا اننا ظلمنا انفسنا وانهما استغفرا فأن آدم احال الذنب على حواء فدخلت الخطيئة الى العالم وكانت سبب البلاء والشقاء

مود { (٣١) سورة الاعراف ٦٣:٧ و ٦٤ والى عاد اي وارسلنا الى عاد اخام

هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكن من إله غيره أفلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين وفي عدد ٦٨ قالوا اجتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وفي عدد ٦٩ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤ كم ما نزل الله بها من سلطان الى ان قال في عدد ٧٠ فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا

قال المفسرون كلاماً طويلاً وشرحاً فائضاً في عاد وهود وملخص اقوالهم ان هوداً هو ابن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وقيل هو بن شالح بن ارفحشد بن سام ابن عم ابي عاد وكان قوم عاد يعبدون الاصنام فبعث الله اليهم هوداً فكذبوه وازدادوا عتواً فامسك اللهالقطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم اذا نزل بهم بلاه توجهوا الى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج فجهزوا اليه قيل بن عِثر ومَرْثَد بن سعد في سبعين من اعيانهم وكان اذ ذاك بمكة المالقة اولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة انزلهم واكرمهم وكانوا اخواله واصهاره فلبثوا عنده شهراً يشر بون الحمر وتغنيمم الجرادتان قينتان له فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيى ان يكامهم فيه عافة ان يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين

الا يا قيل و يحك قم فهَيننم لعل الله يسقينا غماما فيسقي ارض عاد ان عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما

حتى غنتا به فازعجهم ذلك فقال مرثد والله لا تسقون بدعائكم ولكن أن اطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سقيتم فقالوا لمعاوية احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة فأنه قد أتبع دين هود وترك ديننا ثم دخلوا مكة فقال قيل اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم فأنشأ الله سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء وناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فأنها أكثرهن ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا

مها وقالوا هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ربح عقيم فاهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معه فاتوا مكة وعبدوا الله فيها حتى ماتوا

قلنا ورد في الاصحاح العاشر من سفر التكوين آية ٢٢ ان اولاد ســام هم غيلام واشور وارفكشاد ولود وارام فالظاهر أن كلمة هود محرفة عن لود وثانياً لم يرد في كتاب الله ان هوداً او لوداً كان نبياً وانه ارسل الى قومه وكذلك لم يرد ان قومه هم عاد وثالثاً لم يصر ح القرآن بالرجس الذي انزله الله على قوم هود ولو كان شئ حقيقي له وجود لصر ح به لكنها اوهام ما انزل الله بها من سلطان غير ان المفسرين قالوا ان الله امسك عنهم المطر ثلاث سنين لانهم كذبوا هوداً والحق ان ايليا النبي هو الذي امسك المطر عن بني اسر ائيل مدّة ثلاث سنين وستة اشهر في عهد الملك آخاب كما هو مذكور بالتفصيل في (امل ص١٧ و١٨) فخلطوا ايليا بهود واخترعوا اسماءً وهمية لا اصل لها اما ادعاؤه باهلاك الذين لم يؤمنوا بهود فالغاية من هذه الحكاية الوهمية تخويف من رفض دعوة محمد ثم زاد المفسرون توجه الناس الى مكة للاستسقاء ليجعلوا لهاشاً نَا كعادتهم والخق الذي لا مرية فيه انه لم يرسل الله نبياً بين عصر نوح وبين عصر ابرهيم كما لا يخفي على مطالع الكتاب المقدس

صالح (٣٢) ورد في سورة الاعراف ٧١:٧ والى عود اخام صالحاً قال يا قوم وعود أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم وورد في عدد ٧٥ قوله فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرساين وفي عدد ٧٧ فأخذتهم الرجفة الح

قال المفسرون أمود هو بن عابر بن ارم بن سام بن نوح وهو اخو جديس بن عابر

وكانت مساكن تمود الحجر بين الحجاز والشام الى وادي القرى وقد عمر تمود اعماراً طوالا لا تغي بها الابنية فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا في خصب وسعه فعتوا وافسدوا في الارض وعبدوا الاصنام فبعث الله المهم صالحاً من اشرافهم فانذرهم فسألوه آية فقال إية آية تريدون قالوا اخرج معنا الى عيدنا فتدعو الهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتّبع فخرج معهم فدعوا اصنامهم فلم بجبهم تم اشار سيدهم جندع بن عمرو الى صخرة منفردة يقال لها الكاثبة وقال له اخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاً و براً عنان فعلت صدقناك فأخذعلهم صالح مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا نعم فصلي ودعا ربه فتمخضت الصخرة بمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشرآء جوفاء وبراءكا وصفوا وهم ينظرون تم نتجت ولداً مثلها في العظم ولذا سميت ناقة الله لانها لا من ذكر ولا من انثى فآمن به جندع في جماعة ومنع الباقين من الإيمان ذواب بن عمرو والحباب صاحبا اوثانهم ورباب بن صفر كاهنهم فمكثت الناقة وولدها ترعى الشجر وترد الماء غباً فما ترفع رأسها من البائر حتى تشرب كل ما فيها ثم تتفحج فيحلبون ما شاءوا حتى عملاً اوانهم فيشر بون ويدخرون وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها انعامهم الى بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشمهم الى ظهره فشق ذلك علمهم وزينت عقرها لهم عنبزة ام غنم وصدقة بنت المختار فعقروها واقتسموا لحمها فرقي سقبها جبلاً اسمه قارة فرغا ثلاثاً فقال صالح ادركوا الفصيل عسى ان يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه اذ انفجرت الصخرة بعدرغائه فدخلها فقال لهم صالح تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة تم يصبحكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا ان يقتلوه فانجاه الله الى ارض فلسطين فلما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع فاتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلومهم فهلكوا

والاولى الحاق مثل هذه القصص بحكايات الف ليلة وليلة لا ان توضع في كتب الوحي ولم يرد في التوراة ولا في الانجيل ان الله ارسل نبياً اسمه صالح الى عود من قبائل العرب فان جميع الانبياء والمرسلين كانوا من الامة الاسر ائيلية في ارض اليهودية لان المولى سبحانه وتعالى فضلها على العالمين بان جعل منها الانبياء والمرسلين ودعواهم بان صالحاً من ذرية سام يدل على جهلهم بالانساب

والتواريخ واقدم تاريخ في الدنيا لمعرفة انساب نوح وابرهيم وغيرهما هو التوراة الشريفة فما اتى منافياً لها كان تلفيقاً اما معجزة الناقة فهي من خرافات العرب وقد وردت هذه القصة ايضاً في سورة هود ٢٧:١١ و ٢٨ وكذلك وردت في سورة الشعراء

مما يدل على ان هذه الخرافة هي من خرافات العرب تولعهم بحب الناقة وناهيك ان سبب حرب البسوس التي استهرت اربعين سنة هو ان كليباً جرح ناقة أحد العرب فاختل ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يشخب دماً ولبناً وسبب ايراد هذه الخرافة وامثالها في القرآن صرف الناس عن طلب معجزة من محمد فروى احمد والطبراني والعزار باسناد صحيح عن جابر بان محمداً قال لا تسألوا نبيكم الآيات فان قوم صالح سألوا نبيهم ان يبعث لهم آية فبعث الله لهم الناقة فكانت تردمن هذا الفج فعتوا عن امر ربهم فعقروا الناقة ثم جاءتهم الصيحة فاهلكت من تحت اديم السهاء منهم في مشارق الارض و مغاربها الا رجلاً واحداً وهو جد ثقيف

امرأة ( (٣٣) ورد في سورة الاعراف ١١٠٨ فأنجيناه واهله الا امرأته كانت لوط ) من الغابرين وامطر نا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فقوله من الغابرين اي الباقين الذين بقوا في ديارهم فهلكوا مع ان كتاب الله يعلمنا ان الله ارسل ملاكين واخر جا لوطاً وامرأته وابنتيه خارج المدينة لشفقة الرب عليه ونبها عليهم بان لا ينظر احد الى ورائه فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً واما امرأته فنظرت من ورائه اشارة الى تعلق قلبها بالمدينة فصارت عمود ملح فقوله كانت من الفابرين غلط

شيب (٢٤) ورد في سورة الاعراف ١٣٠٧ والى مدين اي وارسلنا الى مدين ومدين الله الحام شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله الى عدد ٩١ قال ابن عباس وغيره فتح الله على مدين باباً من جهنم فارسل عليهم حراً شديداً من جهنم فأخذ بانفسهم

فلم ينفعهم ظل ولا ماء فدخلوا في الاسراب ليهربوا فيها فوجدوها اشد حراً من الظاهر فجرجوا هرباً من البرية فبمث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة فاظلمهم وهي الظلة فوجدوا لها برداً ونسياً فنادى بعضهم بعضاً حتى اذا اجتمعوا تحت السحابة الهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الارض من تحتهم فاحترقوا كاحتراق الجراد في المقلى وقال فتادة بعث الله شعيباً الى اصحاب الايكة والى اهل مدين فاما اصحاب الايكة فاهلكوا بالظلة واما اهل مدين فاخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعاً ووردت قصة اصحاب الايكة الخرافية هذه بالتفصيل في سورة الشعراء ١٧٦:٢٦ لغاية عدد ١٩٠ واشير اليها في سورة صمح من الحكايات الوهمية ومع ان كتاب الله يعلمنا ان من اولاد ابرهيم مدان ومديان الحكايات الوهمية ومع ان كتاب الله يعلمنا ان من اولاد ابرهيم مدان ومديان وانهم هلكوا بالكيفية المتقدمة

فرعون (٣٥) سورة الاعراف ١١٠٠ – ١١٣ وجاء السحرة فرعون قالوا ان والسحرة والسحرة والسحرة والسحرة والسحرة والسحرة والسحرة والموسى وموسى لنا لاجراً أن كنا نحن الملقين قال القوا فلما القوا سجروا اعين الناس واسترهبوهم وفي عدد ١١٧ الى عدد ١٢٧ وألتي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لكر مكر تموة في المدينة لتخرجوا منها اهلما فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلائكم اجمعين قالوا آنا الى ربنا منقلبون وقد تكررت هذه القصة في القرآن فوردت في سورة يونس ١٠٠٠ه و ١٨ وفي سورة طه ٢٠٠٠٠ – ١٧ وفي سورة الشعراء وفي غيرها

قال المفسرون المراد بالسحر العظم هو ان السحرة القوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالا فاذا هي حيات كامثال الجبال قد ملاَّت الوادي ويقال انهم طلو ا تلك الجبال بالزئبق وجعلوا داخل تلك العصى زئبقاً ايضاً وألقوها على الارض فلما اثر حر الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض حتى خيّل للناس انها حيات ويقال ان الارض كانت سعتها ميلاً في ميل فصارت كلها حيات وافاعي ففزع الناس من ذلك حتى فزع موسى ايضاً لانه ورد في سورة طه ٧٠٠٢٠ و٧١ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف الخ من طالع الاصحاح السابع لغاية الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج رأى الحق بالتفصيل الشافي والبيان الكافي وظهرت له جملة اغلاط في عبارات القرآن اولاً ان السحرة لم يقولوا لفرعون ان لنا لأجراً ان كنا نحن الغالبين وانه اجاب سؤلهم فان مثل هذا لايتصور حصوله لان فرعون كان ملكاً مستبدآً يفعل بقومه كما يشاء والذوق والادب يقضيان بعدم الرام شروط مع الملك وانظر الى عبارة التوراة الشريفة وهي قوله فدعا فرعون ايضاً الحكماء والسحرة ففعل عرافو مصر ايضاً بسحرهم كذلك وثانياً لم يرد في كتاب الله ان موسى جزع وخاف من شعوذة السحرة وهو يعرف كذبها هذا فضلاً عن بسالته وثالثاً لم يقل السحرة لموسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين او انه قال لهم القوا انتم اولاً بل ان الله امره ان يطلب من فرعون ان يطلق بني اسر ائيل واذا سأل منكما عن آية فافعل كذا وكذا الخ رابعاً غلط القرآن في قوله ان السحرة آمنوا برب موسى فان التوراة صرحت بان الله قسى قلب فرعون وقلوب عبيده لكي يظهر قوته وقدرته على انه لايتصور ان عبيد فرعون يؤمنون برب موسى ويخالفون فرعون الملك المطاع صاحب الدولة والسطوة والشوكة الآمر الناهي وموسى بلاجاه ولا قوة خامساً غلطه في

تهديد فرعون السحرة بان يقطع ابديهم وارجلهم من خلاف ثم يصلبهم تل نرعون (٣٦) سورة الاعراف ١٣٤٠ وقال الملائم من قوم فرعون اندر الاسرائيلين الموسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون وكتاب الله يعلمنا كما في سفر الحروج ١٦٠١ بأن قتل الذكور واستحياء البنات كان قبل ولادة موسى فانه لما رأى فرعون ان الامة الاسر ائيلية زادت و بمت خشي من انضامهم الى اعدائهم ومحاربتهم فنبه على قابلتي العبرانيين باماتة الذكور فولد موسى في هذا الوقت فوضعته امه في سفط من البردى والقته في النهر فالتقطته ابنة فرعون الح والقرآن يقول ان الامة المصرية تشكت لفرعون من تصرف موسى فنبه بقتل ابناء العبرانيين واستجياء المائهم وهو غلط جسم كما لا يخفي

بنواسرائيل (٣٧) ورد في سورة الاعراف في عدد ١٢٥ بان موسى حض ومصر أقومه على الاعتصام بالصبر واخبرهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم قال لهم في عدد ١٢٦ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فأجمع المفسرون على ان هذه العبارة ظاهرة في الدلالة على انه لم يهلك الله عدوهم يعني فرعون وقومه لان الكلام مسوق عليه مجمل بني اسرائيل يخلفونهم في ارضهم اي ارض مصر بعد هلاكهم ويأخذونها وهو غلط غلط لانه لم يأخذ بنو اسرائيل ارض مصر مطلقاً لا في زمن داود كما قال البيضاوي ولا في زمن غيره فقوله يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض هو غلط لانه مناف للحقيقة التاريخية وثانياً ان موسى لم يقل لبني اسرائيل شيئاً من هذا الفربات على (٣٨) في سورة الاعراف ١٣٠٠ فارسلنا عليهم الطوفان المرين في المرين في الدورة والقمل والضفادع والدم فلم يذكر القرآن الضربات التي المرين

ضرب بها الله المصريين حسب ترتيب حدوثها وثالثاً غلط في قوله الطوفان فان الله لم يرسل على المصريين مطراً فاغرقهم وثالثاً قد ذكر شيئاً وفاتتة جملة اشياء والصواب ان الله ضرب المصريين بعشر ضربات لاطلاق بني اسر ائيل وهي حسب ترتيب حصولها (١) تحويل الماء الى دم (٢) ضربة الضفادع (٣) البعوض (٤) الذبان (٥) موت المواشي (٩) الدمامل (٧) البرد (٨) الجراد (٩) الظلام (١٠) مُوت ابكار المصريين وهي مذكوره بالتفصيل الكامل في سفر الخروج من الاصحاح السابع الى الاصحاح الثاني عشر ولما كان لا يوجد طوفان اخذوافي تأويله فقال مجاهد وعطاء الطوفان الموت وقال وهب الطوفان الطاعون بلغة اهل اليمين وقال ابو قلابة الطوفان الجدري وهم اول من عذبوا به وقال مقاتل الطوفان الماء طفا فوق حروثهم وقال ابن عباس الطوفان المطر الى آخر كالامهم وانت ترى انهم عندما يخرجون عن نصوص الوحي الالهي يخبطون خبط عشواء (٣٩) ١٤٢:٧ وكتبنا له في الالواح من كل شئ موعظة الوصايا / وتفصيلاً لكل شئ قال ابن عباس يريد الواح التوراة والمعنى وكتبنا لموسى في الواح التوراة تفاصيل كل شئ وفي الحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا عشر ذراعاً وقال بعضهم كانت الالواح من خشب وقيل من زبرجد خضراء وقيل من ياقوتة حمراء وقيل من زمرد جاء بها جبريل من جنة عدن وقيل امره الله بقطع الواح من صخرة صاء لينها له فقطعها بيده تم شقها باصبعه وسمع موسى صريف الاقلام واختلفوا في عدد الالواح فقال ابن عباس كانت سبعة الواح وقيل عشرة الواح وقيل تسعة وقيل لوحان والحق الذي لامرية فيه ان الله كتب الوصايا العشر فقط على لوحين من حجر فالقرآن غلط في قوله انه كتب كل شيء في الالواح ولا سما اذا كان المراد بالالواح لوحان فقط اي من

اطلاق الجمع على الاثنين فان هذين اللوحين لا يسعان تفاصيل كل شي اللجل لل ورد) الاعراف ١٤٦٠٧ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار وورد في سورة طه ٢٠٠٠ واضلهم السامري وفي عدد ٩٠ فكذلك ألتي السامري فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهم والله موسى وفي عدد ٩٦ قال اي موسى ما خطبك ياسامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وفي سورة الاعراف عدد يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وفي سورة الاعراف عدد القوم استضعفوني وكادوايقتلونني

قوله له خوار هو صوت البقر وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور اهل التفسير وقيل انه خار مرة وقيل كان يخور كثيراً وكما خار سجدوا له واذا سكت رفعوا رؤوسهم اما السامري هذا فاختلفوا فيه فتارة قالوا انه من عظاء بني اسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة وقيل كان من القبط وكان جاراً لموسى فا من به وقيل كان علجاً من علوج كرمان رفع الى مصر وكان من قوم يعبدون البقر فهذا السامري قذف من تراب حافر فرس جبريل في فم العجل فخار فان قلت كيف عرف السامري جبريل ورآه من بين سائر الناس فالجواب أنهم قالوا إن امه ولدته في السنة التي كان يقتل فيها البنون فوضعته في كهف حذراً عليه من القتل فبعث الله اليه جبريل ليربيه لما قضى الله على يديه من الفتنة الوجه الثاني انه لما نزل جبريل الى موسى ليذهب به الى الطو رآه السامري من بين سائر الناس فلما رآه قال ان لهذا الرسول اليك يوم جاء للميعاد وقيل رآه يوم فلق البحر فاخذ القبضة وجعلها في عمامته لما يريد الله ان يظهره من الفتنة على يديه

العجل له خواركاًن المولى سبحانه وتعالى يساعد على الاشراك به وهو منزه عما العجل له خواركاًن المولى سبحانه وتعالى يساعد على الاشراك به وهو منزه عما يقولون فمثل هذا الكلام لا يعد من الاغلاط بل من الخرافات وثانياً ادعاؤه

بان السامري اضلهم مع انه لم يكن في ذلك العصر اي عصر موسى شيء يقال له سامرة ولا سامري فهو من التخيلات البعيدة المستحيلة كما يدل عليه تاريخ بني اسر ائيل بل تواريخ العالم قاطبة ثالثًا اقبح من الغلطة السابقة قوله ان هذا السامري ألق في فم العجل من تراب اثر فرس جبريل فهل لجبريل فرس وهل لفرسه اثر كأنه ظن أن جبريل انسان يركب فرساً ولعمري لقد اصاب بمض علما المسلمين الذين اعترضوا على هذه الخرافة اما ما اجيب به على هذا الاعتراض فاوهى من نسج العنكبوت كقوطم أن جبريل كان يربي السامري وغيره رابعاً أن موسى لم يجر اخاه من رأسه كما يفعل السفهاء واذا رغبت ايها المطالع في المدى حقيقة وتشوقت لمرفة هذه القصة فعليك بسفر الخروج ١٠٣٢—٣٥ تجد الكلام الالهي المنزه عن الخرافات ونذكر لك طرفاً منه وهو قوله تعالى

ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل طلب الشعب من هرون ان يصنع لهم آلهة تسير امامهم فرأى هرون ان المقاومة لا تجدي نفعاً فطلب اقراط الذهب التي في آذان نسائهم و بنهم و بناتهم وكان يظن انهم يصرفون النظر عن ذلك لانه لاشئ في الدنيا اعن عند المرأة من حليها غير انهم اتوا بها فصنع منها عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من مصر فقال الله لموسى بان الشعب فسد وكاد المولى ان يلاشيه فتضرع موسى الى الله ان يرد سخطه عنهم و يغفر لهم فنزل موسى ولوحا الشهادة في يده ولما ابصر العجل والرقص حمي غضب موسى وكسر اللوحين في اسفل الجبل واحرق العجل بالنار وذراه على الماء وسقاهم اياه وقال موسى لهرون ماذا صنع بك هذا الشعب انه حتى جلبت عليه خطية عظيمة فقال هرون لا يحم غضب سيدي انت تعرف الشعب انه في شر

## الفصل الخامس

«من الغلطة الحادية والاربعين الى الغلطة الستين»

مل المدر (٤١) سورة الاعراف ١٥٣٠٧ ولما سكت عن موسى الغضب اللوعان الخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون قال الامام فخر الدين ظاهر هذا يدل على ان الالواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء وكتاب الله يعلمنا ان الرب قال لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما خرو ١٠٣٤ (تنبيه) قد ذكر لفظ الالواح في كل موضع في القرآن بصيغة الجمع وهو دليل على انه كان يظن ان الالواح كانت اكثر من النبن وهو غلط كما تقدم

اخيار موسى (٤٢) ١٥٤:٧ واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما سبعين رجلاً لميقاتنا فلما سبعين رجلاً اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا عا فعل السفها؛ منا

قال السدى ان الله امر موسى ان يأتيه في ناس من بني اسرائيل يعتذرون اليه من عبادة العجل فامتثل الامر فلما ذهب بهم الى ميقات ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نوى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة فماتوا فقام موسى يبكي و يدعو الله ويقول رب ماذا اقول لبني اسرائيل اذا آتيتهم وقد اهلكت خيارهم رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي

فعبارة القرآن تفيد ان موسى اخذ السبعين رجلاً بعد نزول الشريعة وبعد عمل العجل والحقيقة هي ان موسى اصعد السبعين رجلاً قبل نزول اللوحين وقبل عمل العجل كما في سفر الخروج ١:٢٤ ومن سرح نظره في القرآن وأى انه لم يذكر شيئاً من الحوادث حسب زمانها فلم يراع ترتيب الزمان ولا المكان على التقاطه اياها من افواه جملة من اليهود والمسيحيين

عد الاي (٤٣) ورد في سورة الاعراف عدد ١٥٦ قوله النبي الاي الذي الذي الجدونه مكتوباً عنده في التوراة والانجيل قال ابن عباس ان محمداً كان أبيا لا يكتب ولا يقرأ ولا بحسب قال الزجاج في معنى الأي هو الذي على صفة العرب لان العرب اكثرهم لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب فحمد كان كذلك وكذلك وصفه الله بكونه امياً وصح في الحديث انه قال نحرف أمة أمية لا نكتب ولا نحسب قلنا نعم انه كان أمياً وان امته كانت كذلك ولكن لا يخفى ان نطق العرب بلغتهم كان سجية فيهم على انه كم من أي فاق المتعلمين في الدهاء والذكاء انظر الى تاريخ محمد على باشا جد العائلة الحديوية وقوله انهم بجدونه مكتوباً عنده فلم يرد في كتاب الله كلام عن ظهور نبي من العرب بل الانجيل كغيرنا بانه لا يظهر بعد المسيح سوى الانبياء الكذبة والمشعوذين ويحذرنا من النظر المهم

التربة ( ٤٤) ورد في سورة الاعراف ١٦١١ قوله اسكنوا هذه القربة اي والميتان ( بيت المقدس وامرهم ان يقولوا حطة عند دخولهم اليها يعني حط عنا ذنو بنا فبدل الذين ظلموا هذا الكلام بان قالوا (حنطة في شعيرة) فارسل الله عليهم عذا باً من السماء ووردت هذه القصة ايضاً في سورة البقرة وهي غلط لانه لم يرد في تاريخ بني اسر ائيل شيء من هذه الخرافة المضحكة ومن اغلاطه قوله في عدد ١٦٣ واساً لهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وفي عدد ١٦٦ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونو قردة خاسئين اما هذه القرية فاختلفوا فيها فقيل هي بين مصر والمدينة والمغرب وقيل بين مدين

والطوير وقال الزهري هي طبرية الشام ولهم اقوال غير هذه فكانت تأتيهم الحيتان ظاهرة

على الماء كثيرة متتابعة يتبع بعضها بعضاً قال اهل التفسير ان اليهود امروا بيوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبت فابتلوا به وهو ان الله امرهم بتعظيمه ونهاهم عن العمل فيه وحرم عليهم فيه الصيد فلما اراد ان يبتليهم كانت الحيتان تظهر لهم في يوم السبت ينظرون اليها في البحر فاذا انقضى السبت ذهبت فلم تر الا في السبت المقبل فوسوس اليهم الشيطان ان اصطادوا فاصطادوا قال قتادة لما عتوا عما نهوا عنه مسخهم الله فصيرهم قردة تتعاوى بعد ما كانوا رجالاً ونساء

اما الاغلاط فهي انه لم يرد في التوراة شيء من ذلك وحاشا للمولى الرحيم الشفوق على عباده ان يجربهم بالشر فالكتاب المقدس ناطق بان المولى بود ان الجميع يحفظون وصاياه وينتهون عن نواهيه ثانياً ان المولى سبحانه و تعالى اا امطر عليهم المن والسلوى امرهم بان يلتقطوا بوم الجمعة ما يكفهم ليوم السبت ايضاً لان المولى لم عطر عليهم منا بوم السبت كا في سفر الحروج ص١٥ فعكس القرآن ذلك وادعى ان الولى سبحانه وتعالى ارسل اليهم الحيتان يوم السبت دون باقي الايام فلو كان كذلك لكان لهم عذر في نقض يوم السبت والمولى سبحانه وتعالى لم يجعل ادبى عذر للانسان في تعدي وصاياه وثالثاً غلط في قوله ان الله مسخ بني اسرائيل قردة وخنازير وهو من افظع الاغلاط وجرى في ذلك حسب مذهب الوثنيين الذين يعتقدون بالتناسخ بأن تذهب روح الانسان في الحيوانات والطيور وكتاب الوحى منزه عن ذلك

حبر حواه ( (٤٥) سورة الاعراف ١٨٩:٧ و١٩٠ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فها اتاهما فتعالى الله عما يشركون

قال المفسرون لما حملت حواً. اتاها ابليس في صورة رجل فقال لها ما يدريك ما في

بطنك لعله بهيمة اوكاب وما يدريك من اين يخرج فخافت من ذلك وذكرته لا دم نم عاد البها وقال ابي من الله بمنزلة فان دعوت الله ان يجعله خلقاً سوياً مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبد الحرث وكان اسم ابليس في الملائكة الحرث وقال ابن عباس كانت حواء تلدلاً دم فيسميه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت فاتاهما ابليس فقال ان سركا ان يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحرث فولدت فسمياه عبد الحرث فعاش قال محمد لما حملت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحرث فسمته فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وامره فهذا معنى قول القرآن وجعلا له شركاء

وكتاب الله يعلمنا بان آدم عرف حواء امرأته فحبلت وولدت قايين ثم عادت فولدت اخاه ها بيل و بعد ذلك عرف آدم امرأته ايضاً فولدت ابناً ودعت اسمه شيئاً هذه عبارات التوراة وانظر كيف عبر بكلمة عرف عن معنى الجماع وهي الطف وارق من عبارة القرآن وانظر الى عبارة التوراة تجدها منزهة عن سفاسف الامورولم تنسب الى آدم وحواء الاشراك بالله فقول القرآن انهما رزقا بولد وسمياه صالحاً غلط وثانياً قوله انهما جعلا له شركاء بان سميا ابنها عبد الشيطان غلط

استغفار (٤٦) سورة التوبة ١١٥٠٩ وماكان استغفار ابرهيم لابيه الاعن ابرهيم موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابرهيم لايه لايه الاو اه حلم

قال علي ابن ابي طالب لما ابزل الله خبراً عن ابرهيم انه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سمعت رجلاً يستغفر لوالديه فقلت استغفر لابويك وهما مشركان فقال او لم يستغفر ابرهيم لابيه فاتيت محمداً فذكرت ذلك له فانزل الله قد كانت لكم اسوة حسنة في ابرهيم الى قوله الا قول ابرهيم لابيه لاستغفرن لك قال البخاري روى عن ابي هريرة ان محمداً قال يلقى ابرهيم اباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول ابرهيم ألم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابرهيم يا رب انك قد وعدتني اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابرهيم يا رب انك قد وعدتني

ان لا تخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي فيقول الله تبارك وتعالى أبي حر، ت الجنة على الكافرين ثم يقال يا ابرهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار (القترة غبرة يعلوها سواد والذيخ هو ذكر الضباع والانثى ذيخة)

قلنا حاشاً لا برهيم مما نسب اليه من أنه وعد أباه أن يستغفر الله له فأنه يعرف انه لا تنفع شفاعة بعد الموت و ناهيك انه لما رأى محمد ان الاستغفار بعد للوت يكون موجباً لتمادي المشرك على اشراكه والعاصي على عصيانه والطاغي على طغيانه تلافى الامر وقال في القرآن اقتدوا بابرهيم في كل شيء ما عدا هذا الامر وكان الواجب عليه ان يقول غلطت انا وانه لم يقع من ابرهيم شيء من ذلك بل استغلط ابرهيم وثانياً تقدم ان ابا ابرهيم لم يكن مشركاً بل اذعن لامر الله وترك وطنه وعشيرته مع ابنه ابرهيم ولوط ابن اخيه امتثالاً لامر الله وفارقوا اهل وطنهم لانغاسهم في الشر والرذائل وعليه فقول القرآن انه. عدو لله غلط (٤٧) ورد في سورة يونس ٧٦:١٠ تم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وهو غلط فان الله لم يرسل موسى وفرعون لفرعون وقومه بل ان المولى سبحانه وتعالى ارسله لانقاذ الامة الاسرائيلية من الرق والعبودية وكذلك غلط القَرآن في قوله عدد ٧٩ ان فرعون وقومه قالوا أجئتنا لتلفتنا عمىا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فيالارض يعني تستوليان على ارض مصر وكتاب الله يعلمنا كما في سفر الخروج ١٠٠٥ مانه لما طلب موسى وهرون من فرعون ان يطلق بني اسر ائيل قال فرعون من هو الرب حتى استمع لقوله فاطلق اسر ائيل لا اعرف الرب واسر ائيل لا اطلقه وقال إما لماذا ياموسى وهرون تبطلان الشعب من اعماله اذهبا الى اثقالكما ولم يقل لهما وتكون لكما الكبرياء في الارض وكذلك غلط في قوله في عدد ٨٧ و اوحينا الى موسى

واخيه ان تبو ما لقومكما بمصر بيو تا واجعلوا بيو تكم قبلة واختلف المفسرون في معنى هذه القبلة ومعنى هذا الكلام المهم الملتبس المنافي للفصاحة فقال بعضهم كانت الكعبة قبلة لموسى وهرون وقيل كانت القبلة التي جهة بيت المقدس وقيل اراد اجعلوا بيو تكم قبلة تصلون اليها وعلى كل حال لم يأمر الله بهذا الامر دعاه موسى (٤٨) سورة يونس ١٠٠٨ و ٨٩ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاً ه زينة واموالاً في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤ منواحتى يروا العذاب الالهم قال قد اجيبت دعو تكما فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون

قال المفسرون الطمس ازالة اثر الشيئ بالمحوومعنى اطمس على اموالهم ازل صورها وهيآتها وقال اكثر المفسرين مسخها وغيرها عن هيئتها قال ابن عباس بلغنا ان الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وانصافاً واثلاثاً وقيل ان عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها شيئ من بقايا آل فرعون فاخرج منها البيضة منقوشة والجوزة مشقوقة وهي حجارة

قلنا لم يرد ان موسى دعا على فرعون وقومه بهذه الدعوة وان الولى سبحانه وتعالى استجاب له وانه ازال صور اموالهم او اهلكها كما قال مجاهد غاية ماورد في كتاب الوحي الالهي ان موسى وهرون طلبا من فرعون ان يأذن بخروج الامة الاسر ائيلية من مصر فاستعمل المراوغة والمخاتلة فضر به الله بالضربات المذكورة ليظهر قدرته وان اصنامهم لا تفيد شيئاً

ايمان { (٤٩) سورة يونس ٩٠:١٠ - ٩٠ وجاوزنا ببني اسر ائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا إله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من

المفسدين فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية

قال المفسرون اجتمع يعقوب وبنوه وهم اثنان وسبعون وخرجوا مع موسى من مصر وهم ستائة الف قالوا وادركم فرعون وكان معه في عسكره عمائة الف حصان على لون حصانه سوى سائر الالوان ولما دخلوا في البحر انطبق عليهم فلما ادرك فرعون الغرق الى بكلمة الاخلاص ظناً منه انها تنجيه روي عن ابن عباس ان محمداً قال لما اغرق الله فرعون قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وانا آخد من حال البحر فادسه في فيه مخافة ان تدركه الرحمة وفي رواية اخرى ان جبريل جمل يدس في فرعون الطين خشية ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله او خشية ان يرحمه الله اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وايد العلماء صحته

فاعترض الامام فحر الدين الرازي فقال هل يصح ان جبريل اخذ يملاً فمه بالطين لئلا يتوب غضباً عليه والجواب الاقرب انه لا يصح لان في تلك الحالة اما ان يقال التكليف هل كان ثابتاً ام لا فان كان ثابتاً لا يجوز لجبريل ان يمنعه من التوبة بل يجب عليه ان يعينه على التوبة وعلى كل طاعة وان كان التكليف زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت فحينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب الى جبريل فائدة وايضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر وايضاً كيف يليق بجلال الله ان يأمى جبريل بان يمنعه من الايمان ولو قيل ان جبريل فعل ذلك من عند نفسه لا بامى الله فهذا يبطله قول جبريل وما نتنزل الا بامى ربك فهذا وجه الاشكال الذي اورده الامام على هذا الحديث في كلام اكثر من هذا فردوا عليه بان هذا الحديث صحيح وان الله يحول بين المرء وقلبه وغير ذلك

وكتاب الله يعلمنا بان فرعون لم يؤمن برب موسى حتى في الساعة الاخيرة لانه اذا كان رأى الضربات التي حلت به وبقومه المرة بعد الاخرى ولم يرق قلبه فهل يعقل انه يؤمن في الساعة الاخيرة والحال انه سعى بجنوده لاعادة بني اسرائيل الى ارض مصر ليستعبدهم ويذلهم ثانية لعمري انه كانت لا توجد فرصة للتوبة في هذه الساعة وقد كان يظن مع قومه ان موسى اختص بمعرفة

بعض العاوم التي ساعدته على عمل المعجزات وان الهه هو مثل آ لهم وعبارة القرآن صريحة في ان الله خص فرعون بمزية لانه قال فاليوم سجيك ولما كانت نجاته منافية لقول القرآن من ان الله استجاب دعاء موسى عليه بالبوار او لوا عبارة (فاليوم نجيك) فقالوا ننقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً او نلقيك على نجوة من الارض ليراك بنو اسرائيل ومعنى قوله ببدنك اي عارياً عن الروح او كاملاً سوياً او عرباناً من غير لباس او بدرعك حتى يكون آية ليني اسرائيل اذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل الهم انه لا يهلك حتى كذبوا موسى حين اخبره بغرقه \* هذه هي اقوالهم وكتاب الله يعلمنا بان الله القدير اغرق كل الذين اقتفوا اثر بني اسرائيل ليردوه ثانية ولم يميز بين كبير ولا صغير وانه لما رأى بنو اسرائيل هذا الخلاص العظيم سبحوا الله تسبيحاً وشكروه شكراً جزيلا ولم تلق جثة فرعون على الساحل واغرقت جثة نسبيحاً وشكروه شكراً جزيلا ولم تلق جثة فرعون على الساحل واغرقت جثة غيره في البحر بل كان الحكم على الكل على حد سواء فانه متى امتلأت الجئة غازات طافت من ذاتها على البحر

ومن اغلاط القرآن أيضاً قوله في عدد ٩٣ ولقد بو أنا بني اسر ائيل مبوأ صدق اي منزلا صالحاً مرضياً فاجمع المفسرون على ان المراد بذلك مصر والشام فقالوا ان الله اورث بني اسر ائيل جميع ما كان تحت ايدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره وهو غلط مناف للوحي والتاريخ كا تقدم نوح وقومه فورد في سورة هود ٢٧:١١ – ٣٩ ان المجادلة التي جرت بين نوح وقومه فورد قوله ان الملأ الذين كفروا من قومه قالوا ما نراك الا بشراً مثلنا ومانراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وغير ذلك وقال لهم في عدد ٣٣ ولا اقول لكم عندي

خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك الى آخره ولم يرد في كتاب الوحي الالهي خبر عن هـذه المجادلة وامما ورد ان نوحاً كانكارزاً للبر حاضاً قومه على الاقلاع عن المنكرات وترك الآثام والمفاسد وثانياً لم يرد في التوراة الشريفة ان اراذل الناس اتبعوا نوحاً فلم يتبعه ارادلهم ولا افاضلهم ولذا اغرقهم الله بالطوفان والظاهر ان محمداً حكى بعضاً مما كان يجادله به العرب وذكر ماكان يرد به عليهم فذكر حكاية حاله مع قومه فحكى ماكان يقوله لهم انما انا بشر مثلكم وغايته من ذلك ان يخبر قومه بانه قد حصل للانبياء السالفين مثل ما حصل له وان الاولى الاقلاع عن معارضته ومقاومته لئلا يحل بهم مثل ما حل بقوم نوح ومثل ماحل بغيرهم ولكن شتان بين محمد ونوح فقد حل بقوم نوح الطوفان ولكن لم يحل بالعرب الذين قاوموه او ابطنوا النفاق شيئاً من عقاب الله ابن نوح { (٥١) ورد في سورة هود ٤٤:١١ و نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا غاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الوج فكان من المغرقين وفي عدد ٤٧ ونادى نوح ربه فقال ربِّ ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وفي عدد ٤٨ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم. فقالوا ان كنعان بن نوح غرق وهو غلط مبين على انه لو سلمنا بصحة هذا الغلط وقلنا انه غرق لما كان يجوز لنوح ان يتاوه ويقول انه من اهلي وهو يعرف ان كل نفس لها ما كسبت وعليها مَا اكتسبت وناهيك ان الله زجره ونتعلم من كتب الوجي انه لما يحل بالاتقياء شائبة من شوائب الدهر يسلمون الامرالله فهذا عالى الكاهن لما اخبره صمو ليل عا محل تولديه من القتل بسبب شرها وما يحل ببيته من البوار لم يقل المولى

سبحانه وتعالى انهما من اهلي وان الله زجره بل قال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل فسلم لارادته تعالى لانه الخالق والحافظ والقدوس والعادل وجميع احكامه مبنية على الحكمة والقداسة والعدل فانظر الى اقو ال الوحي الالحي والى غيره والقول الحق الذي لا مرية فيه هو انه لم يغرق احد من اولاد نوح بالطوفان ولم يطلب نوح هذه الطلبة التي نسبت اليه في القرآن بلقد نجا هو مع جميع اولاده في الفلك واصدق كلام واحسنه في هذه القضية هو ما ورد في سفر التكوين الاصحاح الثامن والاصحاح الثامن والاصحاح التاسع وهو ان اولاد نوح دخلوا الفلك ونجو امن الطوفان و بمد الطوفان والم الله في ص ١٨:٩ وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً وبافث وحام هذا هو ابو كنعان

البشرى ( (٥٢) سورة هود ٧٢:١١ – ٧٤ ولقد جاءت رسلنا ابر هيم بالبشرى قالوا لابهم البشرى المرابع أكر هم واوجس منهم خيفة قالوا لا تحف انا أرسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشر ناها باسحق وورد في سورة الذاريات ٢٥:٥١ فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

قال المفسرون ضحكت لانهم لم يمدوا ايديهم الى الطعام ليأكلوا وقال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب ونهم وقيل ضحكت من خوف ابرهيم من ثلاثة وهو فيا بين خدمه وحشمه وخواصه وقال ابن عباس ووهب ضحكت تعجباً من ان يكون لها ولا على كبر سنها وسن زوجها فعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير وتقدير وقيل ضحكت بمعنى حاضت وقال في المحكم ضحكت المرأة حاضت وقال القرآن لما بشرت اقبلت في صرة اي صيحة من الصرير ولطمت وجها واختلفوا في عدد الرسل فقالوا ثلاثة جبريل وميكائيل واسر افيل وقال الضحاك كانوا تسعة وقال مقاتل كنوا اثني عشر ملكاً وقان محمد بن كعب القرظي كان جبريل ومعه سبعة الملاك وقال السدي كانوا احد عشر ملكاً

وكتاب الله يعلمنا في تك ١:١٨ – ١٦ بانه لما كان ابر هيم جالساً عند بلوطات ممرا في باب الخيمة وقت حر النهار رفع عينيه واذا ثلاثة رجال واقفون لديه فركض لاستقبالهم وسجد الى الارض وقال ياسيد ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتكئوا تحت الشجرة فبادر ابرهيم وقال لسارة اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميذاً واعجني واصنعي خبز ملة تم بادر ابرهم واخذ عجلاً رخصاً وجيداً واعطاه لاحد غلمانه ليعمله تم اخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم واذكان هو واقفاً لدمهم تحت الشجرة اكلوا واستفهمواعن سارة فقال ها هي في الحيمة فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحيوة ويكون لسارة امرأتك ابن وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه فضحكت سارة في باطنها قائلة ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ فقال الرب لابرهم لماذا ضحكت سارة هل يستحيل على الرب شئ فاعاد لها الوعد وانكرت سارة الضحك لانها خافت انتهى ملخصاً فالقرآن غلط في جملة امور اولا غلط في قوله ان الرجال لم يا كلو او الحقيقة هي انهم اكاو ا ولم يخف هو من شيَّ ثانياً انهم بشروه بابن قبل ان يكاءوه على قوم لوط وثالثاً ان امرأته لم تقبل في صرة ولم تصك وجهمًا ولا يخفى ان من اعظم العار عند الشرقيين ان تصخب المراة او تصك وجهها ولا سما اذا كان عند رجابها ضيوف من افاضل الناس والكتاب المقدس يضرب المثل بحشمتها وادبها وطاعتها لرجلها وفي المثل لا تضرب كلبك اذا كأن عندك ضيف ورابعاً عبارة الفرآن تفيد انها كانت مع الضيوف تخدمهم مع ان هذا خلافعادات الشرقيين وانهم بشروها بغلام والحقيقة هي انها كانت في الخباء لانها من المخدرات والرجال بشروا ابرهم فقط وهي كانت تسمع من بعد وخامساً عدم تعيين عدد الرجال يدل على الجهل

قصة ١ (٥٣) ورد في سورة يوسف ٢:١٢ انا انزلناه قرآ ناً عربياً سبب هذه يوسف ( العبارة هو انه لما قالت اليهود لمشركي مكة سلو المحمداً عن امر يعقوب وقصة يوسف وكانت عند الهود بالعبرانية نزلت هذه السورة فها قصة يوسف بالعربية لتفهمها العرب ويعرفوا معانها فقوله قرآناً من اطلاق الكل على الجزء فالمسلمون مسلمون بان قصة يوسف هي مذكورة باللغة العبرية في الاصل وان القرآن ذكرها باللغة العربية ليفهمها العرب ولكن نقول انها كانت مترجمة الى العربية قبل ظهوره باجيال عديدة وقد تصرف في هذه القصة تارة بالزيادة واخرى بالحذف فذكر في عدد ؛ ان يوسف رأى احد عشركوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين وهذه العبارة مثل العبارة الواردة في التوراة الشريفة تك ٣٧: ٩-١١ لكنه حذف الحلم الذي كان قبلها وهو انه كان حلم حلماً قبل هذا فقال لاخويه انهم كانو احازمين حزماً في الحقل واذا حزمتي قامت و انتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي الى آخره فترك القرآن هذا ولم يذكر سوى الحلم الثاني وهي شنشنة الناقل الغير المتروي وقس على ذلك جميع القصص والتعالم المأخوذة من الثوراة والانجيل فانها ناقصة فلم يذكر منها الاطرفاً لا يروي غلة ولا يزيح علة فضلاً عن الاغلاط التي حشاها بها

يوسف ( 65) سورة يوسف ١١:١٢ – 17 قالوا يا ابانا مالك لا تأمنا على يوسف واخوته وانوته وانا له لحافظون قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. والحقيقة هي ان اخوة يوسف لم يطلبوا من ابيهم ان يرسل يوسف اخاهم معهم وان اباهم كان متردداً في مبدإ الامر في ارساله معهم وانه قال انه يخاف ان ياكله الذئب فهذه اغلاط والحقيقة هي كما في تك ١٢:٣٧ – ٤ ان اخوة يوسف توجهوا الى شكيم اغلاط والحقيقة هي كما في تك ١٢:٣٧ – ٤ ان اخوة يوسف توجهوا الى شكيم

لرعى مواشمهم فغابوا مدة فقال اسرائيل ليوسف اذهب أنظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم فتوجه فلم يهتد المهم فاستفهم من احد المارين فاخبره انهم في دوثان فتوجه النهم فلما ابصروه من بعد عزموا على قتله بان يطرحوه في بعض الآبار ويقولوا ان وحشاً رديئاً اكله فأنقذه رأوبين من ايديهم وقال لهم لا تسفكوا دماً اطرحوه في هذه البئر وكانت فارغة ليس فها ماء وكانت غايته انقاذه من ايديهم ليرده الى ابيه فلما وصلوا اليه نزعوا قيصه الملون وطرحوه في البئر ولم يكن فها ماء وهذه القصة مذكورة بالتفصيل في سفر التكوين ومن اغلاط القرآن غير ما تقدم قوله ان اولاد يعقوب لعنوا اباهم لانه كان يجب يوسف أكثر منهم وقالوا ان ابانا لني صُلال مبين ومن اغلاطه ايضاً قوله انهم لما رأوا اباهم يحب يوسف تداولوا في قتله وفي القائه في غيابت الجب ليلتقطه بعض السيارة والحقيقة هي انهم تداولوا بعد ارسال اسر ائيل ليوسف الى اخوته فهذه اربع اغلاط (١) انهم لم يلعنورا اباهم (٢) انهم لم يتداولو افي قتله الا بعد ارساله المهم (٣) انهم لم يطلبو ا من ابيهم ان يرسله معهم بل ان اباهم هو الذي ارسله اليهم من تلقاء ذاته (٤) ان اباهم لم يأت باسم ذئب ولا خلافه (٥) لم يظن يعقوب السوء في اولاده كما قال القرآن (بل سؤلت لكم انفسكم امراً) فانه صدق كالامهم وبكي على ابنه يع يوسف { (٥٥) سورة يوسف ١٩:١٢ وجاءت سيارة فارسلو اواردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة وفي رواية يا بشراي قوله واردهم هو الذي يتقدم الرفقة الى الماء والدلاء يقال ادليت الدلو اذا ارسلتها في البئر ودلوتها اذا آخرجتها فقال الوارد ابشروا وكتاب الله يقول بان يهوذا اشار على اخوته ببيعه لانه قال لهم انه اخونا من لحمنا ولما مرت قافلة من المديانيين سحبوا اخاهم وباعوه وعبارة القرآن تفيد ان رجال القافلة هم الذين سحبوه وهو غلط من اغلاطه قوله

قال المفسرون الهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه وقيل الهم مصدر همت بالشي اذا اردته وحدثتك نفسك به وقاربته من غير دخول فيه ولقد همت به اي ارادته وقصدته فكان همها به عزمها على المعصية والزنا وقال الزمخشري هم بالام اذا قصده وعزم عليه. وقوله ولقد همت به معناه ولقد همت بمخالطته وهم بها أي وهم بمخالطتها لولا ان رأى برهان ربه جوابه محذوف تقديره لولا ان رأى برهان ربه لخالطها روى عن ابن عباس انه قال حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن وقال مجاهد حل سراويله وجعل يعالج ثيابه وهذا قول أكثر المفسرين وقال الضحاك جرى الشيطان فضرب بيده الى جيد يوسف وبيده الاخرى الى جيد المرأة حتى جمع بينهما واما تفسير قوله لولا ان رأى برهان ربه فقال قتادة واكثر المفسرين ان يوسف رأى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وانت مكتوب من الانبياء وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضاً على اصبعه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل له يعقوب فضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من انامله وقال السدي نودي يا يوسف أتواقعها أما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوالسا. لا يطاق عليه وان اوقعتها كمثله اذا وقع على الارض لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئاً ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق ومثلك ان واقعتها كمثله اذا مات ودخل النمل في قرنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وقيل غير ذلك

والكتاب المقدس يشهد بان يوسف منزه عما نسب اليه من قوله همت به وهم بها فورد في تك ٩:٣٩ بانه لما طلبت امرأة فوطيفار من يوسف ان يضطجع معها قال لها ان سيدي سلم كل شي ليدي في هذا البيت ولم يمسك عني شيئاً غيرك لانك امرأته فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله وكانت تكامه المداه الله وكانت تكامه

من يوم الى آخر فلم يسمع لها ولم يلتفت اليها فلم يقل كتاب الوحي انه همَّ بها حاشاه من ذلك

ملك نياب (٥٧) سورة يوسف١٢:٥٥ واستبقا الباب وقد َّت قيصه من دُبر والفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سواء الا ان يسجن او عذاب ألم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قيصه قدَّ من دُبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قبيصه قد من دُبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم تم قال في عدد ٣٩ يوسف اعرض عن هذا يعني اترك هذا الحديث لا تذكره لاحد حتى لا يفشو ولا يشيع ولا ينتشر بين الناس او لا تكترث به فقد بانت براءتك وكتاب الله يعلمنا خلاف هـذا فقال انه في ذات يوم دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن احد في البيت فامسكت بثوبه قائلة اضطجع معي فترك ثوبه في يدهما وهرب فنادت اهل بيتها وكلتهم قائلة انظروا قد جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا فاخبرت زوجها فحبسه كما في سفر التكوين ص ٣٩ فالقرآن غلط في قوله ان يوسف والامرأة وجدا فوطيفار عند الباب وثانياً غلط في قوله قدَّت قميصه من دُبر فان قيضه لم يقد لا من دُبر ولا من قَبُلِ بل ترك ثيابه في يدها وهرب وثالثاً من الغرائب تبرئة فوطيفار ليوسف وتوبيخ امرأته وتوسله الى يوسف بان لا يشيع الفضيحة والعار فانه لا يتصور ان الرجل يثبت على امرأته الفسق والخيانة ومع ذلك يقتنيها في بيته او يستمر على اقتناء العبد ليكون احبولة لامرأته الشربرة ولا بتصور انه يسجنه بعد ظهور براءته فالحق هو ما ذكر في التوراة لانها هي الاصل ولانها هي توافق الذوق السليم والعقل المستقيم الدية { (٥٨) سورة يوسف ٣٠:١٢ – ٣٣ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز

تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت عكرهن ارسلت البهن واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن الديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً أن هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لُم ثني فيه ولقد راود ته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين

يعني سمعت نسوة من اشراف مصر ان امرأة العزيزيعني زليخا تراود عبدها الكنعاني عن نفسه لانها تطلب منه الفاحشة وهو يمتنع منها فلما سمعت انهن يامنها على محبته صنعت لهن وليمة وزينت البيت بالوان الفواكه والاطعمة ووضعت الوسائد ودعت النسوة واعطت كل واحدة منهن سكيناً لانه كانت عادتهن آن يأكان اللحم والفواكه بالسكين وقالت زليخا ليوسف اخرج علمهن وكانت زينته واختبأته في مكان آخر فلما رأته النسوة حضن من الفرح وجعلن يقطعن ايديهن بالسكاكين التي معهن وهن يحسبن انهن بقطعن الاترج ولم يجدن الالم لدهشتهن وقال قتادة أبن ايديهن حتى القينها وقال انهن بقطعن الديهن على المعصية وهب مات جماعة منهن وان النساء قلن ليوسف اطع مولاتك فيما دعتك اليه فاختار يوسف السجن على المعصية

فاقوال القرآن تشتمل على جملة اغلاط الغلطة الاولى ان امرأة فوطيفار لم تخذ وليمة لنساء اشر اف المدينة وتعترف لهن بما اقترفت فان هذا لا يتصور عقلا فلا يتصور ان تفضح نفسها وثانياً لا يتصور انها تزين بوسف ثم تدخله عليهن لفتنتهن ويطيعها يوسف مع صلاحه وتقواه وثالثاً لا يتصور عاقل ولا عليهن لفتنتهن ويطيعها يوسف مع صلاحه وتقواه وثالثاً لا يتصور عاقل ولا جاهل ان النساء يقطعن ايديهن ولم يشعرن لدهشتهن من جمال يوسف نعم لو قال انهن نسين طعامهن او غير ذلك لكان مقبولاً ولكن دعواه ان البعض قتلن انفسهن ولم يشعرن هو من الاقوال الوهمية والخرافات المستحيلة رابعاً قتلن انفسهن ولم يشعرن هو من الاقوال الوهمية والخرافات المستحيلة رابعاً كيف يجوز سجنه بعد ان تأكد فوطيفار من براءته ونزاهته كما قال محمد ألم

يقل القرآن ان فوطيفار وبخ امرأته وترجى يوسف ان لا يفضح امره ولا يكشف ستره ثم قال بعد سطرين ان امرأته اشاعت هذا الخبر وهتكت نفسها بنفسها بل اعترفت بانها هي الخاطئة وانها معذورة بسبب جمال يوسف ودعت بعض مخدرات قومها وبعد هذا كله قال القرآن بحبس يوسف فهذا خبط وخلط فالقول المعقول هو ما ورد في التوراة الشريفة

وقال المفسرون ان امرأة فوطيفار قالت بعد ظهور براءة يوسف ساحبسك مع السراق والسفاك والاباق كا سرق قلبي وابق مني وسفك دمي بالفراق فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب والنوم هنالك كا منعني هناكل ذلك ومن لم يرض بمثلي في الحرير على السرير اميراً حصل في الحصير على الحصير مسيراً هذا هو معنى قول القرآن

طلا (٥٩) سورة يوسف ٣٦:١٢ ودخل معه السجن فتيان قال احدها اني الساق الساق

وحقيقة هذا الامر هي كما ذكر في تك ٢١:٤١ ان رئيس السقاة ورئيس الخبازين اذنبا الى ملك مصر فحبسها في المكان الذي كان يوسف مسجوناً فيه وحلم كل منهما حلماً في ليلة واحدة فكدرها فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا كرمة امامي وفي الكرمة ثلثة قضبان وهي اذ أفرعت طلع زهرها وانضجت عناقيدها عنباً وكانت كاس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون واعطيت الكاس في يد فرعون فقال له يوسف الثلثة قضبان هي ثلثة ايام في ثلثة ايام يرفع فرعون رأسك

و يردك إلى مقامك إلى آخره ثم قال رئيس الحبازين ليوسف كنت إنا إيضاً في حلمي وإذا ثلاثة سلال حو اري على رأسي وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسي فاجاب يوسف وقال الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام أيضاً يرفع فرعون رأسك عنك و يعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك انتهى ملخصاً ايام أيضاً يرفع فرعون رأسك عنك و يعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك انتهى ملخصاً فمن قارن بين اقو ال القرآن وبين اقو ال التوراة وجد ان عبارة القرآن فاقصة من وجوه كثيرة وفيها حشو لا فائدة فيه

## الفصل الساكس

«من الغلطة الستين الى الغلطة الثمانين»

التماس } (٦٠) سورة يوسف ٤٢:١٢ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني يوسف عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

قال اكثر المفسرين ان الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق مثله في دفع الضرر وتلك غفلة عرضت ليوسف فان قلت كيف بحكن الشيطان من يوسف حتى أنساه ذكر ربه قلت بشغل الخاطر والقاء الوسوسة فانه ورد في الحديث ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم اما قوله بضع سنين فاختلفوا فيه فقيل هو ما بين الثلاث الى التسع وقيل هو ما دون فيه فقيل هو ما بين الثلاث الى التسع وقيل هو ما دون العشرة وذهب اكثر المفسرين على ان البضع في هذه الآية سبع سنين وكان يوسف لبث قبلها خمس سنين فجملة ذلك اثنتا عشرة سنة قال محمد رحم الله يوسف لولا كلته التي قالها وهي اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث

وكتاب الله يعلمنا بأن يوسف اخبر رئيس السقاة قائلاً وحينها يصير لك خير تصنع الي احساناً وتذكرني لفرعون وتخرجني من السجن وهذا الالتماس جائز في حد ذاته بل واجب لان المولى سبحانه وتعالى جعل لكل شي سبباً. وقد ورد قولهم اعقل وتوكل والانسان لا يدرك المعالي الا بسهر الليالي ولا يقدر

ان يعيش عيشة هنيئة الا بالكد والتعب والنصب وأي حرج على يوسف في طلبه هذا الطلب العادل والعاقل يرى ان سلوك بوسف هذا كان مرضياً له تعالى وقد ورد في تك ٢١:٣٩ أن الربكان مع يوسف وبسط اليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن فسلم له كل شيَّ لان الربكان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه فانظر الى هذه الاقوال الالهية وانظر الى افتراء القرآن والاحاديث عليه ولقد افتروا عليه وقالوا ان سبب لبثه في السجن مدة مديدة هو طلبه من رئيس السقاة ان يذكره بخير ومقتضي هذا اهباط الهمة عن السعي حلم فرعون { (٦١) ذكر في القرآن حلم فرعون وهو ينقض عما ورد في التوراة جملة اشياء فلم يذكر أن البقر أت التي رآها في الحلم كانت طالعة من النهر ولم يقل ان السبع سنابل كانت في ساق و احد وغير ذلك و أعا الاغلاط التي يجب التذبيه علمها هو ادعاوم بان رئيس السقاة طلب من فرعون ان يرسله الى يوسف كما في عدد ه٤ وأنه ارسله ففسر له يوسف الحلم تم رجع الى الملك وفي عدد ٥٠ ما نصه وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن أن ربي بكيدهن عليم وفي عدد ١٥ قال ما خطبكن اذراودتن وسف عن نفسه قلن حاش كله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين وفي عدد ١٥ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين

يعني لما توجه الساقي الى الملك واخبره بتفسير الرؤيا امر الملك باخراج يوسف من السجن فابي ان يخرج مع رسول الملك حتى تظهر برآءته وكيد النساء فجمع فرعون النساء وخاطبهن فاعترفت امرأة العزيز بانها راودته عن نفسه وحدها وغير ذلك من الكلام الغير المعقول ثم دعا فرعون يوسف فاجاب الطلب

والحقيقة هيكما في التوراة الشريفة بانه لما حلم فرعون اعترف رئيس السقاة لسيده بتقصيره في عدم ذكر بوسف واخبره بما حدث له مع رفيقه في السجن فارسل فرعون ودعا بوسف من السجن فأبدل ثيابه ودخل على فرعون فأخبره بأحلامه ففسرها له واشار عليه بتخزين القمح ايام الرخاء والخصب لايام القحط ولما انذهل من حكمته ومهارته جعله وزير مصر الاول انظر الاصحاح الحادي والاربعين من سفر التكوين فالقرآن غلط في قوله ان رئيس السقاة ذهب الى السجن واستفهم من يوسف عن تعبير حلمي فرعون ثانياً غلط في قوله انه لما ارسل فرعون الى يوسف ابى بوسف ان يلى الدعوة حالة كون يوسف هوالذي ترجى رئيس السقاة ان يتوسط في اخراجه من السجن ولا يعقل ان نوسف كالف امر الملك ويصر على البقاء في السجن الى ان يبرىء فرعرن ساحته مع انه عبد اسير. وورد في الحديث قول محمد لو لبثت في السجن طول لبث نوسف لاجبت الداعي اي رسول الملك وهو كلام معقول ثالثاً غلط في قوله انه ذكر تقطيع النساء ايدمهن وهو لم يصرح بشئ مما حصل له من ظلم اخو ته الشبيع فكيف يصرح بما حصل له من بهمة امرأة فوطيفار واغرب من هذا ادعاء القرآن بان فرعون جمع النساء واستفهم منهن عن حقيقة الحال. رابعاً غلط في قوله ان امرأة فوطيفار اعترفت بذنبها وهو بعيد عقلاً وعادة فان هذه المسألة هي مسألة عرض وشرف خامساً ان هذه المسألة كانت تنوسيت بمضي مدة مديدة ولا سما ان عبارة القرآن تفيد انه مضى على نوسف في السجن سبع سنين او اثنتي غشرة سنة فضلاً عن منافاة عبارة القرآن لاقوال الوحي الالهى فهي منافية للعقل ايضاً

افتراء على { (٦٢) ١٢: ٥٣ وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء وبيان ذلك هو

انه لما قال اني لم اخنه بالغيب في العدد الذي قبل هذه العبارة قال له جبريل ولا حين همت بها فقال يوسف عند ذلك وما ابرئ نفسي هذه هي رواية ابن عباس وهو قول الاكثرين وكتاب الله يعلمنا انه منزه عما عزاه اليه القرآن من انه هم بها طلبه الزاسة { (٦٣) ١٢:٥٥ قال اجعلني على خزائن الارض ابي حفيظ عليم

ورد في الحديث قول محمد يرحم الله اخي يوسف لولم يقل اجعلني على خزائن الارض لاستعمله من ساعته ولكنه اخر ذلك سنة وورد في الحديث يا عبد الرحمن لا تسأل الا ارة فانك ان اوتيتها عن مسئلة وكلت اليها وان اوتيتها من غير مسئلة اعنت عليها وثانياً انه مدح نفسه مع انه ورد في القرآن فلا تزكوا انفسكم

والصواب هو ما ذكر في التوراة وهو قوله تعالى في تك ٢٥٠٤١ - ١٥ انه لما عبر يوسف الحلم لفرعون حسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف بعد ما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك وجعله على كل ارض مصر وفوض له الامر فالقرآن غلط غلطتين الغلطة الاولى قوله ان يوسف طلب ان يكون على خزائن الارض والغلطة الثانية مدحه لنفسه وهو بعيد عن تواضع يوسف وليس هذا المقام مقام التحدث بنعمة اللها

مجيء اخوة (٦٤) ٦٠ - ٥٨: ١٢ وجاء اخوة يوسف فدخلو اعليه فعر فهم وهم له منكرون بين اوفي يوسف أولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من ايبكم الاترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

قال نفر الدين الرازي هذا الكلام يضعف قول المفسرين انه اتهمهم ونسبهم الى انهم جواسيس لان من يتهمهم بانهم جواسيس فلا يليق به ان يقول لهم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين

فغلط القرآن في قوله ان يوسف قال ائتوني باخ لكم بدون استفهام منهم وثانياً ان قوله اني اوفي الكيل هوكلام تلفيق والحق هوماً ورد في تك ٤٢ بانه لما اشتد الجوع في بر الشام وبلغ يعقوب انه كان يوجد قمح في بر مصر ارسل اولاده ليشتروا قمحاً فاتوا الى نوسف وخرواله ساجدين فتنكر يوسف وقال لهم اتيتم لتتجسسوا الارض وكانت غايته من ذلك أن يستدل منهم عما اذا كان ابوه واخوه على قيد الحيوة ام لا فاجابوه قائلين اننا اثنا عشر رجلاً بنو رجل واحد والصغير عند ابينا اليوم وواحد مفقود فقال لهم لا اصدق كلامكم ما لم تأتو اباخيكم والا فانتم جواسيس وحبسهم ثلاثة ايام تم حجز شمعون الى ان يأتوا باخهم فتذكروا حينئذ يوسف وضيقة نفسه وظنوا ان يوسف لم يفهم كلامهم فتحول عنهم وبكي وامر ان علا أوعيتهم قمحاً وترد فضة كل واحد الى عدله وان يعطوا زاداً للطريق لانه كلفهم بمأمورية فانظر بين القولين تجد قول التوراة هو الحق المعقول وايضاً لا يتصور انهم يذهبون الى ابهم ويطلبون منه ان برسل اخاهم بنيامين بدون باعث ولكن التوراة ذكرت الموجب الى ذلك وهو رغبتهم في تبرئة انفسهم مما نسب البهم من انهم جو اسيس وشرعوا في اقامة البرهان والدليل على صدق كالامهم باحضار اخيهم وثانياً من الاسباب الموجبة لاحضار اخيهم بنيامين حجز يوسف لاخيهم شمعون ولا يفهم من عبارة القرآن شيء من ذلك فهي مقتضبة

ر (٦٥) ٢٧:١٢ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابو اب متفرقة العين الله من شيء قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسر بن المرهم ان يتفرقوا في دخو لهم المدينة لئلا يصابو ابالعين فان العين حق ووردت احاديث كثيرة تثبت ان العين حق واعترض العقلا، اعتراضات جمة على ذلك فرد اصحاب

الوسوسة وقالوا لا يبعد ان تنبعث جو اهر لطيفة غير مرئية من عين العائل لتتصل بالمين فتتخلل مسام جسمه فيخلق الله عن وجل الهلاك عندها كا يخلق الهلاك عند شرب السم عادة والحق انه لا يعتقد عاقل بالعين ولا سيما ان يعقوب رجل من المتوكلين على المولى الحفيظ ولم يرد في التوراة شي من مثل هذه السفاسف بل ورد في ص ١٤:٤٣ من سفر التكوين ما نصه والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل حتى يطلق لكم الحاكم الاخر وبنيامين

متابة المرب الما الما الما المور والما دخلوا على يوسف آوى اليه الحاه قال الى انا اخوك فلا لا يوسله المنترة المنتسبة الما الما المنازة المنتسبة الم

و سرقة ( (٧٦) ٧٢:١٢ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسر ها يوسف وبنيامين لديوسف في نفسه ولم يبدها قال انتم شر مكاناً

يؤخذ من عبارة القرآن ان بنيامين سرق الصاع مثل اخيه يوسف فان

المسلمين قالوا ان يوسف سرق صنم جده ابي امه وقيل سرق بيضة واعطاها للفقراء وقيل دجاجة وقيل كان يخيئ الطعام ليتصدّق به وغير ذلك وهو كذب محض فان يوسف لم يسرق شيئاً ولم يقل اخوته ان بنيامين سرق مثل اخيه يوسف وهم كانوا يعرفون ان يوسف منزه عن ذلك والحقيقة هي انه لما وجدعبيد يوسف الطاس في عدل بنيامين مزق اخوته ثيابهم وخطب يهوذا خطاباً مؤثراً جداً كما قلنا وقال خذني عوضاً عنه لاني اذا صعدت الى الشام بدونه لابد ان يموت والدي وبذلك ظهرت محبتهم لبنيامين وان طباعهم تغيرت عماكانوا عليه وقت يوسف فتأثر يوسف من اقوالهم وتصرفاتهم وامر باخراج الحاضرين وبكي وعرقهم نفسه وسكن روعهم وغير ذلك وثانياً لا يعقل ولا يتصور انهم يشهدون على اخبهم هذه الشهادة وهم يعرفون براءته وثالثاً انهم رأوا الضيق و(نشفان) الريق مع ابيهم في اخذ بنيامين منه فلا يتصور انهم يوقعو نه في التهلكة وتخلصون فانهذا مناف للمروءة والانسانية والشهامة ولاسيما انهكان لايوجد بينهم وبين اخهم عداوة ورابعاً ان يوسف لم يشتمهم كما قال القرآن والحاصل ان اقوال القرآن لا توافق العقل ولا النقل

يأت بصيراً وأتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاءه البشير القاه على وجهه فارتد بصيراً

قال الضحاك كان هذا القميص من نسيج الجنة وقال مجاهد امره جبريل ان يرسل اليه قميصه وكان ذلك القميص قميص ابرهيم وذلك انه لما جرد من ثيابه والتي في النار عرياناً اتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فالبسه اياه فكان ذلك القميص عند ابرهيم فلما مات ورثه اسحق فلما مات ورثه يعقوب فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبة من فضة وسد رأسها وجعلها في عنق يوسف كالتعاويذ لما كان يخاف عليه من العين وكانت لا تفارقه فلما التي يوسف في البئر عرياناً اتاه جبريل واخرج له ذلك القميص وألبسه اياه فلما كان هذا الوقت جاءه جبريل وامره ان يرسل هذا القميص الى ابيه لان فيه ربح الجنة فلا يقع على مبتل ولاسقيم الا عوفي في الوقت فدفع ذلك القميص يوسف فيه ربح الجنة فلا يقع على مبتل ولاسقيم الا عوفي في الوقت فدفع ذلك القميص يوسف الى اخوته وقال اذهبوا بقميصي هذا وضعوه على وجه ابي فلما فعلوا ذلك رد اليه بصره في ألم اخوته وقال اذهبوا بقميصي هذا وضعوه على وجه ابي فلما فعلوا ذلك رد اليه بصره في ألم اخوته وقد ورد في تك ٣٠٣٧ بانه لما كان يعقوب يحبب يوسف صنع له قيصاً ملوناً ولما باع اولاد يعقوب اخاهم يوسف اخذوا هذا

هسالة القميص المدكورة في القرآن هي خرافية وقد ورد في تك ٣٠٣٧ بانه لما كان يعقوب يحبر يوسف صنع له قميصاً ملوناً ولما باع اولاد يعقوب اخاهم يوسف اخذوا هذا القميص الملون وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص في الدم وارسلوه الى ابيهم وقالوا وجدنا هذا القميص فحققه أقميص ابنك هو فقال قميص ابني وحش ردي أكاه فناح تك ١٣٠٣ ولما ارسل يوسف لطلب ابيه ارسل اليه عجلات وعشرة حمير حاملة من خيرات مصر وعشر اتن حاملة حنطة وخبزاً وطعاماً لابيه في الطريق ولم يرسل اليه قميصاً وثانياً علط القرآن في ان نسب الى هذا القميص تفتيح عيني ابيه وثالثاً اخطأ في ان نسب الى الله القميص تفتيح عيني ابيه وثالثاً اخطأ في ان نسب الى الله وقصة يوسف مشحونة باغلاط جمة غير ما ذكر

(٧٠) سورة الرعد ١٤:١٣ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قال ابن عباس اقبلت المهود الى محمد فقالوا اخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوقه بها حيث يشاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال زجره السحاب حتى تنتهي حيث امرت قالوا صدقت اخرجه الترمذي

والرعدهوكما لايخني تصادم الكهر بائية بين السحاب وبين بعضه اوبين السحاب والارض

الجان (٧١) سورة الحجر ٢٧:١٥ والجان خلقناه من قبل من نار السموم وخلقه المعنى قبل آدم وقالوا الجان ابو الجن كا ان آدم ابو البشر وفي الجن مسلمون وكافرون يأ كلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني آدم واما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون ومعنى نار السموم نار جهنم وقال ابن مسعود هذه السموم جزء من سبعين جزء امن السموم التي خلق منها الجان ومن الغرائب قولهم انها تقدر ان تتولج في بواطن الحيوانات وتنفذ في منافذها الضيقة فوذ الحواء المستنشق ولكن ذهب العقلاء الحانه اذا كان الجن اجسام يتوالدون ولم نرم جاز ان يكون بحضر تناجبال وبلاد لانراها وبوقات وطبول لانسمعها وهو سفسطة فالحق هو ما ورد في كتاب الله من انه لا يوجد سوى الملائكة الاخيار والملائكة الاشرار او ارواح طاهرة وارواح شريرة ولا وجود لشيء يقال لهجن

من الاغلاط او المناقضات قوله في هذه السورة انا نبشرك يعني يا ابرهيم بغلام وفي سورة هود ٧٤:١١ ادعى ان الملائكة بشروا امرأته ولا يخفى ما في ذلك من التناقض والغلط وايضاً قال القرآن ان ابرهيم راجع الملائكة وهو غلط

سبعة ابواب ( ٧٢) سورة الحجر ٤٣:١٥ و٤٤ وان جهنم لموعدهم اجمعين لها جنم والصراط السبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم

يعني سبع طبقات قال علي ابن ابي طالب تدرون كيف ابواب جهنم هكذا ووضع احدى يديه على الاخرى اي سبعة ابواب بعضها فوق بعض قال ابن جريج النار دركات اولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية قال ابن الضحاك في الدركة الاولى اهل التوحيد الذين دخلوا النار يعذبون فيها بقدر ذنو بهم ثم يخرجون منها وفي الثانية النصارى وفي الثالثة اليهود وفي الرابعة الصابئون وفي الخامسة المجوس وفي السادسة اهل الشرك وفي السابعة المنافقون

وكتاب الله يعلمنا انه لا يوجد سوى محلين فقط وهما الجنة والنار فمحل المؤمنين الحقيقيين هو النعيم ومحل الغير المؤمنين هو الجحيم ولا توجد سبع دركات ولا سبعة ابواب ومن اعتقاداتهم الغريبة قولهم ان الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه جميع الخلائق المؤمن وغير الؤمن ولذا درد قوله وان منكم الا واردها (۱) وانكره اكثر المعتزلة قال المنكرون ان من اثبته وصفه بانه ادق من الشعر واحد من غرار السيف كا ورد به الحديث فعلى تقدير كونه كذلك لا يمكن عقلاً العبور عليه وان امكن العبور فلا يمكن الا مع مشقة عظيمة ففيه تعذيب المؤمنين فردوا على ذلك بان القادر المختار يسهل على المؤمنين وهو مأخوذ من خرافات الوثنيين فعدهم بحيرة ستكس تدور حول المؤمنين وهو مأخوذ من خرافات الوثنيين فعدهم بحيرة ستكس تدور حول بحيرة الاموات سبع مرات تقاسي فيها الارواح شدائد واتعاب كالصراط بحيرة الاموات سبع مرات تقاسي فيها الارواح شدائد واتعاب كالصراط بعيرة الاموات بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

قال المفسرون ان عرود بن كنعان بنى صرحاً ببابل ليصعد الى السها، وبقاتل اهلها في زعمه قال ابن عباس كان طول الصرح في السهاء خمسة آلاف ذراع وقال غيره كان طوله فرسخين فهبت ريح فقصفته والقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي فاهلكهم وهم تحته ولما سقط تبلبلت ألسن الناس من الفزع فتكاموا يومئذ بثلاثة وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية

وكتاب الله يعلمنا في تك ١١ بانه بعد الطوفان عزم الناس على بناء مدينة

<sup>(</sup>۱) اي وما منكم الا واردها يعني بدخل البر والفاجر في جهنم النارثم ينجي الله الذين اتقوا قال القرآن كان على ربك حتماً مقضياً اي كان ورود جهنم قضاء لازماً قضاه الله عليكم واوجبه قال القرآن ثم ننجي الذين اتقوا وكتاب الله يعلمنا ان المؤمن الحقيقي لن يرى جهنم

في شنعار وبرج عظيم فبلبل الله لسانهم فتشتتو الانه كانت غاية المولى ان يعمروا الارض ودعيت هذه المدينة بابل فغلط القرآن في قوله ان بنيانهم سقط عليهم وخر عليهم السقف وانه اتاهم العذاب غاية الامر انه سبحانه و تعالى بددهم

عدم تحرك ( ٧٤) ومن اغلاطه في هذه السورة قوله في عدد ١٥ والتي في الارض رواسي الارض ( ان مميد بكم اي انه ثبتها بالجبال كراهة ان مميل بكم وتضطرب وذلك لان الارض قبل ان يخلق فهما الجبال كانت كرة حقيقية بسيطة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك و ان تتحرك بادبي سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالاوتاد التي ممنعها عن الحركة وقيل لما خلق الله الارض جعلت ممور فقالت الملائكة ما هي مقر احد على ظهرها فاصبحت وقد أرسيت بالجبال انظر البيضاوي وغيره وورد قوله والارض مددناها والقينا فيها رواسي في سورة الحجر ١٩:١٥ وفي سورة ق ١٥:٧ وورد في سورة بوح ١٨:٧١ والله جعل لكم الارض بساطاً وهي كلها اغلاط فان الارض متحركة وكرة مستديرة كالايخل على الاطفال

مل عمل إلى (٧٥) ورد في سورة النحل ٢١:١٦ ان النحل يخرج من بطونها النحل دواء (٧٥) عمر الوانه فيه شفاء للناس

فقالوا ان عسل النحل شفاء من كل داء وجاء احدهم الى محمد فقال ان اخي استطلاقاً بطنه فقال محمد اسقه عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال اني سقيته عسلاً فلم يزده الا استطلاقاً فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقاً فقال محمد صدق الله وكذب بطن اخيك فسقاه فبرأ والظاهر ان كلتي فسقاه وبرأ زائدتين واعترض كثير من المسلمين قائلين ان الاطباء مجمعون على ان العسل مسهل مواز الكفر على السلمين والمدن النصل ١٠٨١٦ من كفر بالله من بعد ايما نه الا من اكره وقلبه مطمئن بالا يمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلمهم غضب الله

نزلت في عمار بن ياسر وذلك فان المشركين اخذوه واباه وامه وغيرهم فعذبوهم وقتلوا اباه وامه واما عمار فوافقهم وكفر بمحمد وقلبه كاره فأنى عمار محمداً وهو يبكي فقال له محمداً ما وزاءك قال شر يا رسول الله قلت منك وذكرت فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئناً بالايمان فجعل محمد بمسح عينيه وقال ان عادوا فعد لهم بما قلت يعني يجوز الكفر باللسان اذا كان في القلب الايمان وهو تعليم فاسد وهل يرضى الله بالشرك به باللسان انظر قول المسيح من ينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكة ابي في السموات وقوله ولا تخافوا عمن يقتل الجسد بل خافوا عمن يقتل الجسد و يعذب النفس معاً فالمبدأ الذي وضعه محمد هو غلط جسم

الاسراء { (٧٧) سورة الاسراء ١:١٧ سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

ولهم في ذلك اقوال شتى وآراء متنوعة مما يدل على عدم صدقها وناهيك انه لما قال محمد بينما كنت نائماً في بيت ام هانىء بعد صلاة العشاء أسرى بي ارتد كثير من قريش ورأوا ان هذه الدعوى من اضغاث احلام او من الاوهام ومن اقواله في الحديث ان الصلاة كانت خمسين فتوسط لدى المولى وجعلها خمسة وقت الاسراء

سوات الموات السبح له السموات السبع والارض و كذلك ورد في سورة المؤمنين ١٠٤٨ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم و كذا ورد في سورة المؤمنين عدد ١٧ سبع طرائق و كذلك ورد في سورة السجدة ١١٤١٠ سبع سموات وفي سورة الطلاق ١٢٠٦٠ خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن وفي سورة الملك ٣٠٦٧ سبع سموات وفي سورة الحلاق موات وفي سورة الملك ٣٠٦٧ سبع سموات وفي سورة نوح سبع سموات الح

جرى محمد في هذا على طريقة بطليموس التي كانت في عصره وظهر غلطها وبطلانها فدهب الى ان السماء الدنيا هي المركز ويليها فلك القمر ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المريخ ثم فلك المشترى ثم فلك زحل اما فلك الثوابت فهو المعبر عنه في القرآن بالكرسي وقال علماؤهم والفلك الاطلس هو الذي عبر عنه بالعرش المجيد فدعواه بان السموات سبع ثم ذكره الارض هو حسب طريقة بطليموس التي اظهرت

الاكتشافات غلطها ومما يجب التنبيه عليه هو ان الاكتشافات الجديدة ايدت كل ما ورد في التوراة والانجيل ولكنها كذبت غيرهما

الم الموسى المسراء ١٠٦ - ١٠٦ ولقد آيينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحوراً لقد علمت ما انزل هؤلاء الارب السموات والأرض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبوراً فاراد ان يستفرهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض

قال ابن عباس هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وقيل عوض فلق البحر واليد السنون ونقص من الثمرات وقيل الطبي والبحر بدل السنين والنقص قيل كان الرجل منهم مع اهله في الفراش وقد صارا حجرين والمرأة تخبز وقد صارت حجراً وروي ان مهودياً قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبي فقال الآخر لا تقل نبي فانه لو سمع صارت له اربعة اعين فسألناه عن معنى قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات فقال لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا بمشوا بالبرئ الى سلطان ليقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحصنات ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة المهود ان لا تعدوا في السبت

قلنا ان الضربات التي ضرب بها الله المصريين هي عشر آيات و تقدم بيانها في صحيفة ٥٣ هـذا خلاف المعجزات التي صنعها موسى منها وضع يده في جيبه وصيرورتها برصاء وصيرورة العصاحية وفلق البحر الاحمر و تزول المن والسلوى وضرب الصخرة بعصاه وخروج الماء منها وابتلاع الارض لدوثان ورفيقيه وصعوده الى الجبل وغيره و تعداد محمد لتسع آيات غلط ايضاً فان الوصايا التي انزلها الله هي عشرة مذكورة في سفر الخروج الاصحاح ٢٠ وهي غير ما قال محمد وقد افترى القرآن على موسى وعلى فرعون بانهما تشاتما وموسى لم يشتم فرعون كا

ان فرعون لم يلعن موسى فان هذه المسألة ليست مسألة مطاولة وقباحة ولا يعقل ان موسى المشهور بالحلم والوداعة يتطاول على ملك مستبد. الغلطة الثالثة قوله فاراد فرعون السيستفرهم من الارض اي يخرج موسى و بني اسرائيل من ارض مصر فاغرقه ربنا وام بني اسرائيل السيستفرا ارض مصر والشام ولم يعرف محمد انه كانت غاية منية بني اسرائيل الحروج من ارض العبودية ولم يرض فرعون ان يخرجهم الا رغماً عن انفه فان الله اخرجهم بيد قوية وذراع رفيعة كما قال الكتاب

## الفصل السابع

(من الغلطة الثمانين الى الغلطة المائة)

التحاب (٨٠) سورة الكهف ١٠٨ - ١٦ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من امرنا رَسَداً فضر بنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا أمداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الى ان قال في عدد ١٧ وتحسبهم ايقاظاً وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد الى ان قال في عدد ١٨ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبئتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ابها اذكى طعاماً فلياً تكم برزق منه الى ان قال في عدد ٢١ سيقولون ثلثة رابعهم ايها ازكى طعاماً فلياً تكم برزق منه الى ان قال في عدد ٢١ سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ٢١ سيقولون شعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ١٤ سيقولون شعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ١١ سيقولون شعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ١٥ سيقولون شعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ١٥ سيقولون شعة وثامنهم كلبهم الى ان قال في عدد ١١ سيقولون ثلثة رابعهم الى ان قال في عدد ١١ سيقولون ثلثة مناها ولولا كله ان قال في عدد ١٥ ولنقلنا هذه الخرافة برمتها من القرآن

شرح المفسرون هذه القصة شرحاً مطولاً في قدر عشرين صحيفة من كتابنا هذا وملخص كلامهم هو انه حرج امر اهل الانجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت الملوك حتى

عبدوا الاصنام وفيهم بقايا على دين المسيح وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الاصنام وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية نزلها احداً الا فتنه عن دينه حتى يعبد الاصنام اويقتله فلما نزل مدينة اصحاب الكهف وأسمها افسوس اضطهد المسيحيين وقطعهم اربا اربأ فلما عظمت الفتنة ورأى ذلك الفتية حزنوا فصلوا وصاموا فلما طلب منهم الملك ان يعبدوا آلهته قال اكبرهم ان لنا الها عظمته مل السموات والارض لن ندعو من دونه الها ابداً له الحمد واما الطواغيت فلن نعبدها ابداً فنزع ثيامهم واعطاهم مهلة تم سافر دقيانوس الى مدينة اخرى فهرب الفتية الى كهف قريب من المدينة واتبعهم كلب وقال ابن عباس هربوا من دقيانوس وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعهم الكلب وكانوا يرسلون احدهم الى المدينة ليشتري لهم الطعام ولما رجع دقيانوس واستفهم عنهم فامر ان يسد الكهف علمهم ليموتوا جوعاً وعطشاً ويكون كهفهم قبراً لهم وقد توفي اللهروحهم وفاة نوم وكلم م باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشهم ووضع احد الناس كوم رصاص على كهفهم بشرح قصتهم وناموا ثلثمائة سنة وازدادوا تسعأ كما هو نص القرآن فمات دقيانوس وتولى ملك بعد آخر وكان مرس الملوك الصالحين بيدروس فجعل يدعو الناس الى الحق فانقسموا الى قسمين اهل الباطل واهل الحق فكثر اصحاب الباطل فاراد الله ان يظهر على الفتية اصحاب الكهف آية فاتفق ان راعياً فتح باب الكهف فايقظ الله الفتية فخرج احدهم يشتري لهم طعاماً بالنقود التي كانت عندهم ولما ابرز النقود استغربها الناس وظنوا انه وجد كنزاً فامسكوه ثم اطلعوا على حقيقة الام وإن الله جعلهم آية لتأييد انصار الحق ولخذلان انصار الباطل قال ابن عباس اسم كلم قطمير وليس في الجنه دواب سوى كاب اصحاب الكهف وحمار بلعم

فهذه القصة هي من خرافات المسيحيين ولم يتيسر لمحمد التمييز بين اقوال الوحي وبين الحرافات التي كانت في عصره فكان ينقل من المسيحيين واليهود كل ما سمعه وحقيقة هذه الحادثة التاريخية هي انه لما تقلد دقيا نوس سلطنة رومة نفث الاضطهاد على المسيحيين واذاقهم العسف ولاسيما الذين كانوا في السكندرية و عا ان معظمهم كان منغمساً في الرذائل ارتد كثير منهم غير ان

الافاضل آثروا احتمال النار ولا العار فعذب واحرق وجرع الجميع غصص الكروب فهرب كثير الى الجبال والكهوف وماتوا جوعاً ومن الذين التجأوا الى الكهوف شاب اسمه (انبا بولا) اول سائح اي عابد متوحد فعاش في هذا الكهف تسعين سنة وكان يظلل مغارته النخل وكان يشرب من ينبوع ماء قريب منها فكما ان محمداً كان ينقل قصص الكتاب المقدس ويمسخها فكذلك كان ينقل الحوادث التاريخية ويمسخها ويحولها الى خرافات ولا عجب في ذلك فقد كان ينقل المحاد الماريخية والمسخها ويحولها الى خرافات ولا عجب في ذلك

موسى { (٨١) سورة الكهف ٨١:٥٥ – ٨١ واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ بحمَع البحرين او امضى حقباً (اي دهراً طويلاً) فلما بلغا مجمّع بينهما نسيا حوتهما فأتخذ سبيله في البحر سَرَبًا (اي مسلكاً) فلما جاوزًا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هـ ذا نصباً قال ارأيت اذ أوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الاالشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً (اي رجعا يتبعان الذي جاءا منه) فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً (اي الخضر) قال له موسى هل اتبعك على أن تعَلِّمِن مما علَّمت رشداً قال انك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً قال ستجدني ان شاء الله صابراً ولا اعصي لك امراً قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئاً إمراً قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تؤ اخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسراً فانطلقا حتى اذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبراً قال ان سألتك عن شي بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعا اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد ان ينقضل فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأ نبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصباً واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغياناً وكفراً فاردنا ان يبدلها ربهما خيراً منه زكوة واقرب رحماً واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان حيداً منه زكوة واقرب رحماً واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً

يعني ان الخضر اعاب السفينة حتى لا يأخذها الملك نهباً وسلباً وثانياً انه رأى غلاماً ظريفاً فاضجعه ثم ذبحه بالسكين لئلا يضل والديه وثالثاً كان الجدار لرجل صالح له ولدان وكان تحت الجدار كنز فرفعاه الى ان يبلغ هذان الولدان فان الله يحفظ بصلاح العبدولاه وولد ولده ورد في الحديث ان موسى قام خطيباً في بني اسر اثيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله سبحانه وتعالى اليه ان لي عبداً عجمع البحرين هو اعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال فحذ معك حوتاً فاجعله في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثم وقيل ان موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فاعجب منها فقيل له هل تعلم احداً اعلم منك قال لا اوحى الله اليه بل علم منك عبدنا الخضر وهو عجمع البحرين وكان الخضر في ايام افريدون وكان على مقدمة ذي القرنين الاكبر و بقي الى ايام موسى فهذه القصة خرافة فان موسى لم يدع انه اعلم اعلى عصره نعم انه كان علامة الا انه كان حليماً متواضعاً وثانياً ان الخضر اسم او لقب عربي وموسى كان اسر اثيلياً ولا مناسبة بينهما ومن جهلهم الفاحش قولم ان ذا القرنين كان معاصراً لموسى و بينهما مئات بل الوف من السنين ومن الغرائب تفضيلهم القرنين كان معاصراً لموسى و بينهما مئات بل الوف من السنين ومن الغرائب تفضيلهم الخضر على موسى والخضر هي بن بي ولم يقم نبي مثل موسى بين بني اسرائيل

ذو التربين ( ٨٢) سورة الكهف ٨٢:١٨ – ٨٥ ويسألونك عن ذي القرنين قل والنسس الما عليكم منه ذكراً انما مكناله في الارض وآتيناه من كل شيء سبباً فاتبع سبباً حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حملة ووجد عندها قوماً قلنا ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسناً وفي عدد ٩٢ حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض الى عدد ٩٧ وفي مصحف ابن مسعود قال الذين من دونهم يأجوج الخ

فحمد جعل اسكندر نبياً لان الله لا يخاطب الانبياء وهنا قد خاطبه الله وقيل غير ذلك والحقيقة هي انه كان ملكاً فاتحاً للبلاد سفاكاً للدماء فلم يقتصر على ان جعل فلاسفة اليونان انبياء بل جعل ملوكهم ايضاً ثانياً غلط في قوله انه وجد الشوس تغرب في عين حمئة اي في طين وماء وهذا يدل على جهل فظيع بمبادئ علم الفلك وثالثاً غلط في قوله ان امة صالحة اخبرت ذا القرنين ان بين هذين الجبلين خلقاً اشباه البهائم يفترسون الدواب والوحوش والسباع ويأكلون الحيات والعقارب وطلبت منه هذه الامة الصالحة ان يجعل بينها و بينهم سداً فطلب منهم ان يأتوه بزبر الحديد وافرغ عليه قطراً اي نحاساً مذاباً فعلت النار تأكل الحطب وجعل النحاس يسيل مكانه حتى لزم الحديد النحاس وكان غرضه خسين ذراعاً وارتفاعه مائة ذراع وطوله فرسخ قال فهذا السد رحمة من ربي فاذا عرضه خسين ذراعاً وارتفاعه مائة ذراع وطوله فرسخ قال فهذا السد رحمة من ربي فاذا جاء وعد الله ربي جعله دكاً كا في عد ٩٨ ولم ترو رواة الاخبار ولا غيرهم مثل هذه الخرافات

ومريم والنطة ومريم والنطة ومريم والنطة بولد يرته لانه خاف الموالي و نص عبارة القرآن و آبي خفت الموالي من ورائي اي من بعد موتي والموالي هم بنو العم وقيل العصبة وقيل جميع الورثة وكتاب الله يعلمنا بان زكريا و امرأته كانا بارين وسلما الامر لله ولم يخشيا من وارث ولا من غيره ومن اغلاطه قوله في عدد ٢٣—٢٧ فاجأها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً فاما ترين من البشر احداً فقولي اني نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم اليوم انسياً

اي أن وجع الولادة الجأ القديسة مريم الى الاستناد على تخلة لتستمسك بها من شدة الطلق ووجع الولادة فناداها جبريل وقيل عيسى بأن لا تحزن وضرب برجله في الارض فظهرت عين ماء عذبة وجرت وقيل كان هناك نهر يابس فجرى فيه الماء بقدرة الله سبحانه وحنت النخلة اليابسة فأورقت وأعرت وارطبت فاتاها الله بالاكل والشرب وقيل معنى تحتك اي تحت امرك أن امرته أن يجري جرى وأن امرته بالامساك امسك واضر بت عن كلام الناس لان عيسى تكام عنها فالقرآن غلط فنسب ما حصل لهاجر أم اسمعيل الى مريم فأن هاجر اخذت اسمعيل وتأهت في بربة بئر سبع ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت شجرة وبعدت قليلاً عنه لانها قالت لا انظر موت الولد وبكت فارسل الله المها ملاكاً وشجعها وفتح الله عينها فابصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام اما مريم فولدت الصبي في بيت لحم المهودية ولم تكن في البرية ولم تهز مريم ولا هاجر جذع نخلة ولا غيرها ولم يضرب ملاك ولا غيره الارض برجله وكذلك لم تنذر لله السكوت ولا غيره

اخت ( (٨٤) في عدد ٢٩ يا اخت هرون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت مرون ( امك بغياً ثم توهمان المسيح كلمهم وهو طفل و مماقاله في عدد ٢٤ والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً ولما كان قوله يا اخت هرون من اعظم الاغلاط أو لوها بجملة تأويلات فمرة قالوا انه كان هرون اخا مريم لابها وقيل انه كان امثل رجل في بني اسر ائيل وقيل انما عنوا هرون اخا موسى لانها كانت من نسله وقيل كان هرون في بني اسر ائيل فاسقاً فشبهوها به ولكن مما يؤكد هذه الغلطة ادعاؤه ان مريم هي بنت عمر ام وما درى ان مريم بنت عمر ام

هي اخت موسى اما مرجم التيّ هنا فهي من ذرية داود

الاصنام ( ٨٥) ورد في سورة مريم ٢٠:١٩ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابر هميم وابرهم لأنته لارجمنك واهجر في ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي

وتقدم في صحيفة ٤٢ ان ابا ابرهيم كان رجلاً تقياً والكتاب يقول انه اخذ ابنه ابرهيم ولوطاً ابن اخيه وتركوا بلادهم وانفصلا عن قومهم خوفاً من التنجس برذائلهم وقلنا ان ابرهيم كان يعرف ان الاستغفار للشقي او للكافر لا يجدي نفعاً

وَكُمَا ان القرآن اخطأ في ابي آبرهيم اخطأ في الكلام على ابرهيم ابضاً فورد في سورة الانبياء ٢٠٠٥-٢٠ وتالله لاكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً الا كبيراً لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا با كهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت لهذا با لهتنا يا ابرهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون

ورد في الحديث لم يكذب ابرهيم الا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله اني سقيم وقوله فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة هذه اختي ادعوا ان ابا ابرهيم اخبره ان يخرج معهم الى عيدهم فلما كان ببعض الطريق التي نفسه الى الارض وقال أني سقيم . وثانياً لما كسر الاصنام ادعى ان الصنم الكبير هو الذي كسرها وهما غلطتان وه ن اغلاطه ادعاؤه في عدد ٦٨ قالوا حر قوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا ناركوني برداً وسلاماً والحقيقة هي ان ابرهيم لم يلق في النار بل الذين القوا في النار هم الثلاثة فتيان بدرخ وميشخ وعبدنغو لانهم لم يسجدوا لتمثال نبوخذنصر وليس لانهم كسروا الاصنام فام نبوخذنصر بالقائم في اتون النار فلم يصبهم ضرر انظر نبوات دانيال الاصحاح الثالث فالقرآن خلط وغلط

الماعيل } (٨٦) ورد في سورة مريم ١٩:٥٥ واذكر في الكتاب أسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكتاب الله يعلمنا كما في تك ١٢:١٦ انه ُ يكون وحشياً يده على كل واحد ويدكل واحد عليه والقرآن جعله رسولاً ونبياً وادعوا انه ارسل الى جرهم وهم قبيلة من عرب اليمن ولم يسمع ان الله ارسل رسولاً الى العرب وابن نبو اته ورسائله

ومن ذلك قوله في عدد ٧٥ واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً فقال مفسروهم ان المراد به اخنوخ وسمي ادريس لكثرة درسه الكتب وانزل الله عليه ثلاثين صحيفة وانه اول من خط بالقلم واول من خاط الثياب وكانوا قبلاً يلبسون الجلود رفع الى السماء الرابعة وان محمداً رآه ليلة المعراج وغير ذلك من الاغلاط فاذاكان مراده اخنوخ فيكون غلط في اسمه اما ما نسبوه اليه فهو غلط ايضاً

من غرائب ما ورد في هذه السورة قوله وما نتبر للا بام ربك قيل احتبس جبريل عن مجمد حين سأله المهود عن ام الروح واصحاب الكهف وذي القرنين فقال اخبركم غداً ولم يقل ان شاء الله حتى شق ثم نزل بعد ايام فقال له رسول الله ابطأت علي حتى ساء ظني واشتقت اليك فقال له جبريل واني كنت اشوق اليك ولكن عبد مأمور اذا بعثت نزلت واذا حبست احتبست فنزل قوله وما نتبرل الا بام ربك فمن هنا يتضح ان المهود كانوا يوقفونه في المسائل فكان يعجز عن مجاوبتهم الى ان يستفهم من هذا ومن ذاك ثم يدعي ان حبريل علمه وحاشا لجبريل ان يلقنه الاغلاط والخرافات او يتأخر عليه ليفضحه امام اجلاف العرب

انوادي ( ۱۷۷) سورة طه ۱۲:۲۰ اني انا ربك فاخلع نعليـك انك بالواد طوی ( المقدس طوی

فقال المفسرون ان طوى اسم لاوادي ونتعلم من كتاب الله في سفر الخروج الاصحاح الثالث بانه لما كان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان ساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب وظهر لهملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فناداه الرب قال لا تقرب الى همنا اخلع حذاءك من نعليك لان الموضع الذي انت

واقف عليه ارض مقدسة الى آخر الاصحاح فكتاب الله يعلمنا ان موسىكان في جبل الله حوريب والقرآن يقول طوى وهو اسم وهمي ومن قارن بين ماور دفي القرآن عن موسى وبين ما ورد فيالتوراة ظهرت له اغلاط جمة في اقوال القرآن داود (٨٨) سورة الانبياء ٧٨:٢١ وداود وسلمان اذ يحكمان في الحرث اذ وسليان نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكالا والغنم آتينا حكماً وعلماً وسخرنا معداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين قال ابن عباس وغيره ان رجلين دخلا على داود احدهما صاحب حرث والآخرصاحب غنم فقالصاحب الزرع ان غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه فافسدته فلم تبق منه شيئاً فاعطاه رقاب الغنم بالزرع فخرجا فمراً على سليمان فقال کیف قضی بینکما فاخبراه فقال سلیمان لو رأیت امرکما لقضیت بغیر هذا ويروى انه قال غير هذا ارفق بالفريقين فاخبر بذلك داود فدعاه واستفهم منه عن الارفق بالفريقين قال ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها وبزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فاذا صار الحرث كهيئته نوم أكل دفع الى صاحبه واخذ صاحب الغنم غنمه فقال داود القضاء ما قضيت. وكان عمر سلمان يوم حكم احدى عشر سنة ولا يعقل ولا يتصورً ان سلمان كان يتعقب احكام والده مع أن والده كان من الرجال المدرَّ بين هذا فضلاً عما خصه الله به من الوحي الالهي وكيف يعجز عن فصل مثل هذه القضية وبرضى بتغير الحكم امام رعيته والظاهر الامحمدا خلط ابشالوم بسليمان فذكر في ٢ صمو ١:١٥ - ٢ بان ابشالوم لما عزم على القيام على والده و نزع الملك منه كان يسترق رجال بني اسر ائيل ويقول من تجعلني قاضياً في الارض لا نصف المظاوم وكان يقبل الواحد ويكرمه ويعظمه فاستمال الافئدة وثار على والده ومن

اغلاطه قوله ان الجبال تسبح مع داود فقال ابن عباس كان يفهم تسبيح الحجر والشجر وقيل كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير وهو غلط ايضاً فان الذي خص بالعقل والبيان والاعراب عما في الجنان هو الانسان فقط لا الجاد ولا الحيوان

الربح الارض التي باركنا فها وكنا بكل شيء عاصفة تجري بامره الى والشاطين الارض التي باركنا فها وكنا بكل شيء عالمن ومن الشياطين من وسلمان يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين يعني ان الله سخر الربح تجري بامره وكانت الشياطين بدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر ويعملون عملاً دون ذلك اي دون الغواص وهو اختراع الصنائع العجيبة وكان الله محفظ العمل لئلاً يفسده الشياطين لانه كان دأبهم افساد ما يعملون ولا يخني ان الشياطين ارواح شريرة لاشغل لها سوى الافساد واغراء الانسان على اقتراف كل منكر من قتل وسرقة وغيره ولا يتصور أن من كان دأبه همذا محترع الاختراعات النافعة للانسان ولوكان محداً في هذا العصر لقال ان مخترعي قوات البخار والكهر بائية والصنائع البديعة هم شياطين والحقيقة هي انهم اناس عقلاء واغلهم اتقياء ومن الاكاذيب قوله ان الله سخر الربح لسلمان وهو في بد الله سبحانه وتعالى

ذا السلل (٩٠) ورد في سورة الانبياء عدد ٨٥ ان من الانبياء شخص يقال له ذا الكفل

ومن نظر الى كتب تفاسيرهم رأى انهم لم يهتدوا الى ذلك سبيلاً فذهب بعضهم الى انه ايلياس وذهب البعض الآخر الى انه يوشع وذهب الآخر الى انه و شع وذهب الآخر الى انه زكريا وقيل انه نبي من بني اسرائيل وكان مذكاً اوحى الله اليه اني اريد

قبض روحك فأعرض ملكك على بني اسرائيل فمن تكفل انه يصلي الليل ولا يفتر ويصوم النهار ولا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك اليه ففعل ذلك فقام شاب فقال انا اتكفل لك بهذا فتكفل ووفى فشكر الله له ونهأه فسمي ذا الكفل فهذا الاسم لا وجود له الا في عالم الاوهام كما ان القصة التي قالوها هي من التلفيقات

عني (٩١) ورد في سورة الحج ١:٢٢ه وما ارسلنا من قبلك من رسول الانبياء (ولا نبي الآ اذا عنى (اي زوّر في نفسه ما يهواه) القي الشيطان في امنيته (اي في نفسه) فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته

وهذا افتراء جسيم على انبياء الله ورسله فان الانبياء معصومون في تبليناتهم وحاشاهم مرف التزوير وتقدم في الجزء الاول ان محمداً اثبت لاصنام قريش الشفاعة وقال ان شفاعتها ترتجبي شم لما رأى وخامة نتيجة عمله ادعى ان الله انزل هذا الكلام ليسليه به ويقول له ان جميع الانبياء مثلك وانهم اذا زوروا شيئاً فالله ينسخه وحاشا لانبياء الله من ذلك والقصة طويلة راجع الجزء الاول

الريودن (٩٢) سورة المؤمنين ٢٠:٧٣ وشجرة نخرج من طور سيناء تذبت طور سينا الدهن وصبغ للا كلين معنى صبغ الآدام الذي يكون مع الخبز والمراد بالشجرة هنا الزيتون كما قال المفسرون والصواب ان شجرة الزيتون هي في فلسطين ولم يكن في طور سيناء شجرة ولا غيره والالما ارسل الله المن والساوى الى بني اسرائيل في البرية

اصعاب } (٩٣) سورة الفرقان ٢٠:٧٥ وعاداً وثمود واصحاب الرس وقروناً بين الرس } ذلك كثيراً

قال المفسرون اصحاب الرس قوم كانوا يعبذون الاصنام فبعث الله اليهم

شعيباً فكذبوه فبينما هم حول الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فحسف بهم وبديارهم وقيل الرس قرية بفلج البهامة كان فيها بقايا عمود فبعث اليهم نبي فقتلوه فهلكوا وقيل الاخدود وقيل بئر بإنطاكية قتاوا فيها جبيباً النجار وقيل هم اصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله بطير عظيم كان فيها من كل لون وسموها عنقاء نطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ اودمخ وتنقض على صبيانهم فتخطفهم اذا اعوزها الصيد ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة فاصابتها الصاعقة ثم انهم قتلوه فاهلكوا وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسوه اي دسوه في بئر

لما كانت العرب يقاومون محداً في مبدأ امره بل لما كانوا يضايقونه اتاهم بقصص وهمية لا اصل لها اندرهم فيها من انهم اذا عادوا على مقاومته اتنهم الصاعقة او الصيحة اي يصيح بهم جبريل فيها كهم او الحسف او الطمس او المسخ او الغرق او الجدب او الوبا او البرد او الحر وجميع قصصه لا تخرج عن هذه المعاني ولما تقوى وزاد بطشه ارهبهم بالسلب والنهب والسيف

سليان والجن (٩٤) سورة النمل ١٦:٢٧ –١٧ وورث سليان داود وقال يا ايها والطبور الناس عُلَمناً منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليان جنوده من الجن والانس والطير فهم بوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت عملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكاً من قولها قال رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي الخ

فقال المفسرون صاح ورشان عند سليمان فقال اتدرون ما يقول هذا قالوا لا قال آنه يقول ليت الخلق لم يخلقوا وصاح طاوس فقال اتدرون ما يقول قالوا لا قال آنه يقول كما تدن تدان وصاح هدهد فقال اتدرون ما يقول هذا قالوا

لا قال انه يقول استغفروا ربكم يا مذنبين وصاحت طيطوى فقال آندرون ما تقول قالوا لا قال فانها تقول كل حى ميت وكل جديد بال وصاح خطاف فقال اتدرون ما يقول قالو الا قال انه يقول قدمو اخيراً تجدوه وهدرت حمامة قال اتدرون ما تقول قالوا لا قال انها تقول سبحان ربي الدائم (اختصرنا العبارات فما يآتي) قال والغراب تدعو على العشار والحدآة تقول كل شيَّ هالك الأوجهه والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لمن كانت الدنيا همه والضفدع يقول سبحان ربي القدوس والبازي يقول سبحان ربي وبحمده والضفدعة تقول سبحان المذكور بكل لسان . وعن مكحول قال صاح در اج عند سلمان فقال الدرون ما يقول قالوا لا قال انه يقول الرحمن على العرش استوى وقال فرقد السيخي مرَّ سلمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لاصحابه اتدرون ما يقول هذا البلبل قالوا الله ونبيه اعلم قال انه يقول اكلت نصف تمرة فعلى الدنياء العفاء وروى ان جماعة من الهود قالوا لابن عباس انا سائلون عن سبعة اشياء ان اخبرتنا آمنا وصدَّقنا قال سلوا تفقها لا تعنتاً قالو ا أخبرنا ما تقول القنبرة في صفيرها والديك في صعيقه والضفدع في نقيعه والحمار في نهيقه والفرس في صهيله وماذا يقول الزرزور والدراج قال نعم اما القنبر فانه يقول اللهم العن مبغض محمد وآل محمد والديك يقول اذكروا الله يا غافلين واما الضفدع فأنه يقول اللهم اذا التقى الجمعان سبوح قدوس رب الملائكة والروح واما الزرزور فانه يقول اللهم اني اسألك قوت يوم بيوم يا رزاق واما الدراج فأنه يقول الرحمن على العرش استوى وروي عن الحسين قال اذا صاح النسر قال يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت الموت واذا صاح العقاب قال البعد من الناس انس الخ

فالقرآن ناطق صراحة بان الطيور تعقل وتدرك وتنكلم بحكم يعجزعن الاتيان بمثلها العلماء من بني آدم وهو غلط جسم فان الله سبحانه وتعالى خض الانسان فقط بالنطق والعقل والبيان وعليه فيكون سلمان كذب على الناس والطيور او يكون ما نسب اليه هو الكذب وهو الصواب وثانياً هل كانت للطيور والحشرات في عصره تعقل وتدرك ثم جردها الله من العقل الآن قلنا انها لا نزال واحدة كما كانت فن نسب الها الادراك هو الذي غلط وثالثاً لم يكن لسلمان جنود من الجن بلكانت جنوده من الامة الاسر ائيلية فقط وتقدم انه لا يوجد شيَّ يقال له جن والحاصل ان كثيراً منالقرآن يشبه الف ليلة وليلة الهدمد ) (٩٥) ورد في سورة النمل ٢٠:٢٧ – ٤٥ وتفقد الطير فقال مالي وملكة سا ﴿ لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذاباً شديداً او لاذبحنه او لياً تيني بسلطان مبين فكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سباٍ بنباٍ يقين اني وجدت امرأة عَلَكهم واوتيت من كل شيَّ ولها عرش عظم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذكر في القرآن ان سلمان ارسل جواباً على يد الهدهد يدعوها وقومها الى الاعانفاستشارت قومهافسلموا لها الامر فارسلت هدية ثم امر سليمان عفريتاً من الجن يأتي بعرشها قبل ان تسلم فأتاه به ثم اتت اليه فأراها اياه فاسلمت وغير ذلك مرس الخرافات التي لا يقبلها من أوتي ذرة من التمييز وحقيقة هذه الحادثة هي ما ورد في (امل١٠: ١-١٣) بأن ملكة سبا سمعت بصيت سلمان لمجد الرب فأتت عوكب عظم الى اور شليم بهدايا عظيمة أهدتها لسلمان وامتحنته بمسائل فاندهشت من حكمته ومن نظام المسجد وترتيب مأكله ومشربه وحسدت رجاله على سماع حكمته كل ساعة وقالت لم اصدق ما بلغني الا بعد ان شاهدت بعيني ولم يبلغني نصف

ما رأيت واهدى لها الملك سليمان هدايا جمة فانصرفت الى وطنها ولم يرسل سليمان عفريتاً من الجن وسرق عرشها ولم يأته باخبارها هدهد ولا غير ذلك من الاغلاط بل الخرافات الفاحشة الدالة على ان الهدهد هو اعلم من سليمان ويعرف المؤمن من غيره

الجساسة } (٩٦) سورة النمل ١٤:٢٧ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة تكلمهم ان الناس كانوا با ياتنا لا يوقنون قال مفسر وهم المراد بالدابة هنا الجساسة روى ان طولها ستون ذراعاً ولها اربع قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب ولما سألوا محمداً عن مخرجها قال من اعظم المساجد حرمة على الله يعني المسجد الحرام وتخرج ومعها عصا موسى وخام سلمان فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه وبالحاتم في انف الكافر نكتة سوداء فسود وجهه ولهم خرافات حمة اضربنا عن ذكرها

الكافر نكتة سودا، فيسود وجهه ولهم خرافات جمة اضربنا عن ذكرها امرأ، فرعون (٩٧) سورة القصص ٨:٢٨ وقالت امرأة فرعون قرآة عين لي ولك وموسى لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نخذه ولداً وهم لا يشعرون وكتاب الله يخبرنا بان ابنة فرعون نزلت الى النهر اي نهر النيل لتغتسل لانهم كانوا يعتبرونه الها يطهرهم مرف النجاسة فرأت سفطاً بين الحلفاء ففتحته واذا صبي يبكي الخ واتخذته ابنة فرعون ابناً لها فالقرآن غلط في قوله امرأة فرعون

موسى وصداق (٩٨) ورد في سورة القصص ٢٧:٢٨ قال اني أريد ان انكحك امرأته الحدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجيج فان اعمت عشراً فن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين

وكتاب الله يعلمنا بانه لما فعل موسى عملاً جميلاً مع بنات كاهن مديان وكن سبعاً لا اثنتين كما في القرآن اعطاه واحدة منهن زوجة فغلط القرآن غلطتين

الغلطة الاولى قوله ان لكاهن مديان ابنتين والصواب انهن سبع بنات وثانياً ان موسى نروج واحدة بدون ان يخدمه ثمان حجج ولا عشراً والذي خدم حميه على امرأته هو يعقوب ومع ذلك فحدمه سبع سنين لا ثمان حجح ولا عشراً فانظر الى الخبط والغلط

مامان { (٩٩) جعل القرآن هامان وزيراً لفرعون كما في جملة سور والحقيقة هي انه كان وزيراً للملك احشويروش وكانت املاك هذا الملك من الهند الى كوش

## الفصل الثامن

(من الغلطة المائة الى الغلطة المائة والعشرة)

عمر نوح } (١٠٠) ورد فيسورة العنكروت ١٣:٢٩ ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون

قال ابن عباس بعث نوح لاربعين سنة وبقي في قومه يدعوهم الف سنة الأ خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس فكان عمره الفاً وخمسين عاماً هذا كلامهم وهو غلط فان عمر نوح هو ٩٥٠ سنة كما في التوراة الشريفة لا غير فلم يدبث كما قال القرآن الف سنة الا خمسين يعني غير المدة التي عاشها بعد الطوفان

موسى (۱۰۱) ورد في سورة العنكبوت ٣٨:٢٩ بان موسى ارسل الى قارون وقارون أوفر عون وهامان وان الارض خسفت بقارون والحقيقة هجي قورح وداثان وابيرام خلموا دثار الطاعة لموسى وكادوا ان يحدثوا ثورة ففت حرياً الارض فاها وابتلعتهم ولم برد ان شخصاً اسمه قارون خسفت به الارض فهو اذن غلط

لقان ( (١٠٢) من تتبع القرآن رأى ان محمداً لم يقتصر على ان جعل بعض الحكيم ) فلاسفة اليونان الذين لم يعرفوا الاله الحقيق من الانبياء كما في ايمينيدس وتقدم الكلام عليه بل سمى بعض السور باسم بعض الفلاسفة كما في سورة لقمان فني هذه السورة كما في عدد ١١ ادعى ان الله أنى لقمان الحكمة وان لقمان حض ابنه على ان لا يشرك بالله وهو من الغرائب فانه لم يرد في كتب الوحي ان الله أوحى الى لقمان ولا الى غيره من فلاسفة اليونان بل الكتاب المقدس قال انهم لا يعرفون الاله الحي الحقيقي وانهم كانوا يستبيحون المنكرات المقدس قال انهم لا يعرفون الاله الحي الحقيقي وانهم كانوا يستبيحون المنكرات المقدس قال انهم مظلمة والقرآن جعله نبياً ورجلاً تقياً وواعظاً لا بنه

يوم الف او \ (١٠٣) ورد في سورة السجدة ٤:٣٢ بدبر الامر من السماء الى .٠٠٠٠ سنة \ الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

يعني مسافة ما بين السهاء والارض خمسهائة سنة فيكون مقدار نزوله الى الارض ثم صعوده الى السهاء في مقدار الف سنة لو ساره احد من بني آدم وجبريل ينزل ويصعد في مقدار يوم من ايام الدنيا واقل من ذلك وقيل معنى هذه العبارة هو انه يدبر الامر من السهاء الى الارض مدة ايام الدنيا ثم يعرج اليه اي يرجع الامر والتدبير اليه بعد فناء الدنيا في يوم مقداره الف سنة وورد في سورة المعارج ٤:٧٠ تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فقالوا ان الحسين الف سنة هي مدة المسافة بين الارض وسدرة المنتهى التي هي مقام جبريل وقيل ان المراد في العبارتين يوم القيامة وهي اوهام ويعجبني ما قاله ابن عباس ايام سهاها الله تعالى لا ادري ما هي واكره ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم يعني انها من الطلاسم التي لا يفكها الا الشياطين

ووردت في سورة الاحزاب مبادئ منافية للطهارة والعفة منهاجو ازتزويج الانسان لامرأة ابنه كما حصل لمحمد وزينب امرأة زيد الذي تبناه وامور اخري ومما ورد فيها قوله انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال قالوا ان الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده عرضها على السموات والارض والجبال على انهم اذا ادوها اثابهم وان ضيعوها عذبهم فقلن لا يارب نحن مسخرات لامرك لا نريدعقاباً ولا ثواباً وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظماً لدين الله وادعوا ان الله ركب فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن الامانة حتى عقلن الخطاب واجبن عا اجبن وهو غريب فلم يكتف القرآن بان جعل البهائم والدبابات من العقلاء بل جعل الجادات ايضاً وهو غلط فان الانسان هو الذي خصه الله بالعقل

داودوسلياد (١٠٤) ورد في سورة سباً ١٠٠٤ – ١٣ ولقد اتينا داود منا فضلاً وغراب الله الحبال او بي معه والطير وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقد رفي السرد واعملوا صالحاً اني بما تعملون بصير ولسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغمنهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب و عاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الادابة الارض تأكل منسأته فلما خراً تبينت الجن ان لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

معنى هذه الاقوال هو ان الله آنى داود تأويب الجبال والطير فكانت الجبال ترجع التسبيح او النوحة على الذنب اما بخلق صوت مثل صوته فيها وثانياً انه ألان له الحديد بان جعله في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير احماء وطرق بالأناثة او بقوته فعمل منها دروعاً وثالثاً تسخير الرياح لسلمان فكانت تسير به كل يوم مسيرة شهر بن قيل كان يغدو من دمشق فية يل باصطخر و بينهما مسيرة شهر ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل يغدو من دمشق فية يل باصطخر و بينهما مسيرة شهر ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل و بينهما مسيرة شهر الراكب المسرع وقيل انه كان يتغذى بالري و يتعشى بسمرقند رابعاً اذابة النحاس له كري الماء وكان بارض اليمن وخامساً ان الله امر الجن ان يعملوا له اذابة النحاس له كري الماء وكان بارض اليمن وخامساً ان الله امر الجن ان يعملوا له

قصوراً حصينة ومساكن شريفة وتماثيل الملائكة والانبياء على ما اعتادوا من العبادات وصحان كالحياض التي يجبى اي يجمع فيها الماء سادساً لم يدل احد على موت سلمان الا دابة الارض اي الارضة فانها اكلت عصاه فقال مفسرو المسلمين ان داود اسس بيت المقدس في موضع فسطاط موسى فمات قبل عامه فوصى به الى سليمان فاستعمل الجن فيه فلم يتم بعد اذ دنا اجله واعلم به فاراد ان يعمي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنوا عليه صرحاً مَنْ قُوارير ليس له باب فقام يصلي متكمّاً على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها فبقي كذلك حتى اكاتها الارضة فحرتم فتحوا عنه وارادوا ان يعرفوا وقت موته فوضعوا الارضة على العصا فاكلت يوماً وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة فهذه ست اغلاط فظيمة لا يقبلها عقل عاقل اولاً ان الجبال والطير لم تسبح ولن تسبح وأعما لسان حالها ناطق بحكمة الله وقدرته وجودته وثانياً لم يسمع أن داود كان حدّ اداً وإن الله ألان له الحديد وثالثاً لم نسمع أن سلمان كان يطير على الرياح وانه كان ينتقل من مكان الى آخر في طرفة عين ورابعاً لم يسمع تليين النحاس له او انه كان بأرض اليمن فان سلمان كان في اورشليم وخامساً ان الذين بنوا الهيكل هم العملة لا الجن فان الجن اسم بلا مسمى سادساً ان موت سلمان لم يكن بالصفة التي ذكرها محمد

السولان ( (١٠٥) ورد في سورة يس ١٢:٣٦ و١٣ واضرب لهم مثلاً اصحاب والقرية ( القرية الخراء هم مثلاً العراد القرية الخراء ها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون لغاية عدد ٢٨

قالوا ان عيسى ارسل الى انطاكية اثنين فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجاريرعى فسألها فاخبراه فقال امعكما آية فقالا نشغي المربض ونبرئ الاكه والابرص وكان له ولد مربض فمسحاه فبرأ فا من حبيب وفشا الخبر فشغي على حديثها خلق و بلغ حديثهما الى الملك وقال لهما ألنا اله سوى المتنا قالا من اوجدك والمتك قال حتى انظر في امركما فبسها ثم بعث عيسى شمعون فدخل متنكراً وعاشر اصحاب الملك حتى استأنسوا به

واوصلوه الى الملك فأنس به فقال له يوماً سمعت انك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولان قال لا فدعاهما فقال شمعون من ارسلكما قالا الله الذي خلق كل شي فقال صفاه واوجزا قالا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال وما آيتكما قالا ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصر واخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين فقال شمعون أرأيت لوسألت الهك حتى يصنع مثل هذا حتى يكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر الهنا لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ثم قال أن قدر الهكما على أحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات منذ سبعة ايام فقام وقال أني ادخلت في ست اودية من النار وأني احذركم ما انتم فيه فا منوا وقال فتحت ابواب السماء فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملكمن هم قال شمعون وهذان فلما رأى شمعون أن قوله اثر فيه نصحه فا من في جمع ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكوا

وكتاب الله يعلمنا ان المسيح ارسل رسله اثنين اثنين ليبشروا بالانجيل وانبأهم بانهم سيسجنون ولكن لم يرد في كتاب الله ان اثنين (حبسًا) وان المسيح ارسل شمعون ودخل على الملك بهذه الحيلة

ابرهم والكواك) ورد في سورة الصافات ١٠٢٥–١٠٢ بأن ابرهم نظر والهم ألقوه في النار وانه رأى في المنام والهم ألقوه في النار وانه رأى في المنام بانه يذبح ابنه وكلها اغلاط فابرهم المؤمن الحقيقي لم ينظر الى الكواكب وثانياً انه لم ير في الرؤيا انه يذبح ابنه بل ان الله امره بذلك كما في التوراة وفي هذه السورة كثير من الاغلاط اضربنا عنها لضيق المقام

دارد ( ( ( ۱۰۷) سورة ص ۲۰:۳۸ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب النبي اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سوآء الصراط ان هذا الحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنها وعزني في الخطاب قال

لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلما هم وظن داود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر" راكعاً واناب فغفرنا له ذلك

فهذه العبارة تشتمل على اغلاط شتى منها قوله ان الخصم تسوَّروا الحراب ودخلوا على داود ومنها الم استفتوه في مسألة مهمة ومن اطلع على ما ورد في التوراة الشريفة في هذه القضية ظهرت له الاغلاط الجة فورد في ٢صموثيل ٢١٠١ — ١٥ فارسل الرب ناثان الى داود فجاء اليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقيروكان للغني غنم وبقر كثير جداً واما الفقير فلم يكن له شيَّ الا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميماً تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه الى ان قال فجاء ضيف الى الرجل الغني فلم يأخذ من نعاجه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء اليه فحمي غضب داود على الرجل وقال لناثان حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف لانه فعل هذا الام ولانه لم يشفق فقال الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف لانه فعل قد قتلت اوريا الحثي بالسيف ناثان لداود انت هو الرجل الى ان قال بعد كلام طويل قد قتلت اوريا الحثي بالسيف واخذت امرأته لك امرأة واياه قتلت بسيف بني عمون الى قوله تعالى قال الرب هأنذا اقبم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك امام عينيك فقال داود لناثان قد اخطأت الى الرب فقارن بين القولين تجد اغلاطاً جمة

سلبان والحبل ( (١٠٨) سورة ص ٢٩:٣٨ – ٣٧ ووهبنا لداود سلبان نعم العبد وغيرها انه او اب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال ابي احببت حب الخير عرف ذكر ربي حتى توارت بالحجاب رد وها علي فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ولقد فتنا سلبمان والقينا على كرسيه جسداً ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبني لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخر ناله الربح تجري بامره رخاة حيث اصاب والشياطين كل بنا وغو اص وآخرين مقر نين في الاصفاد

الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد او رجل وهو من الصفات المحمودة في الخيل يعني ان سليمان استعرض الخيل حتى غربت الشمس وغفل عن صلوة العصر وكان يمسح يده باعناقها وسوقها حباً فيها وانه قال لاطوفن على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل الا امرأة جاءت بشق رجل قال محمد فوالذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فرساناً وقيل ولد له ابن فاجعت الشياطين على قتله فكان يغدوه في السحاب فما شعر به الا انه ألتي على كرسيه ميتاً فتنبه على خطائه بان لم يتوكل على الله وقيل غير ذلك كما في الجزء الاول

فهذه اغلاط فلم يرد في كتاب الله ان الخيل اشغلته عن ذكر ربه وان امرآنه جاءت بشق رجل او انه رزق بولد اماته الشياطين وغير ذلك من أمثال هذه الخرافات ومما ورد في هذه السورة في عدد ٤٣ قوله وخذ بيدك ضغثاً ولا تحنث يعني ان امرآة ايوب ذهبت لحاجة وابطأت فحلف ان برئ ضربها مأنة ضربة فحلل الله يمينه بان اخذ ضغناً وهي حزمة صغيرة من الحشيش وهو غلط (١٠٩) ورد في سورة فصلت ٨:٤١ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ثم قال وجعل فمها رواسي من فوقها وبارك الدنيا فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام الى ان قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين الى آخره ومن طالع الاصحاح الاول من سفر التكوين وجد اغلاطاً جمة في عبارة القرآن ففي اليوم الاول خلق الله النور وفي اليوم الثاني خلق الله الجلدوفي اليوم الثالث خلق الله الارض وجعلها تنبت العشب وفي اليوم الرابع خلق الشمس والنجوم وفي اليوم الخامس خلق الطيور والزحافات وفي اليوم السادس خلق البهائم والوحوش وغيرها وفي اليوم السادس خلق الله الانسان كما هو مذكور بالتفصيل في الاصحاح الاول من سفر التكوين

المنف { (١١٠) من اغلاط القرآن انه كثيراً ما يبتدئ بالقسم فيحلف بالليل والضحى والتين والزيتون والسماء والطارق وبالفجر وليال عشر والسماء ذات البروج وبالقلم وبالقرآن وغيره والمسيح يسوع ربنا كلة الله الحية يعلمنا ما نصه لا تحلفوا البتة لا بالسماء لانها كرسي الله ولا بالارض لانها موطئ قدميه ولا باورشليم لانها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لانك لا تقدر ان تجعل بلورشليم لانها ما وما زاد على ذلك شعرة واحدة بيضاء او سوداء بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير مت ٥٠٤٠—٣٧ يعني ان الحلف هو من عمل الشيطان والقرآن محلف بكل شئ

## نتيجة ما تقلم

قد اقتصرنا على ابراد مائة غلطة وعشرة من احدى واربعين سورة فقط ولم نمس الباقي وهو ثلاثة وسبعون سورة فان القرآن يشتمل على ١١٤ سورة واقتصارنا على هذا القدر هو محاكاة لسلوك المعترض فانه من تعنته وتعصبه اذعى انه يوجد في كتب الله المقدسة البالغ عددها ٢٦ سفراً نحو ١١٠ غلطة وسنبرهن بأن اقواله لا تخرج عن الافتراء والمراء فان كلام الوحي الحقيقي هو الحق والصواب ولكن كم من عائب قولاً صحيحاً وآفته الفهم السقيم والمريض يجد في فمه الماء الزلال كالعلقم (ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلالا) وفضلاً عن هذا فقد اوضحنا في الفصل الاول ان الكتب المقدسة هي الاصل وفضلاً عن هذا فقد اوضحنا في الفصل الاول ان الكتب المقدسة هي الاصل الذي يرجع اليه ويُعول عليه لانها مؤيدة بالآيات البينات الدالة على انها تنزيل الحكيم العليم وما خرج عن فحواه هو الخطأ المبين لتجرده عن بينة او دليل ونخروجه عن دائرة المعقول وقد كان يمكننا ان نورد من ذات السور التي اوردنا

منها مائة غلطة وعشرة اغلاطاً أخرى كثيرة وانما اقتصرنا على ما تقدم لئلا يمل القارئ على اننا اذا امعنا النظر فيها تقدم نرى ان الاغلاط المتقدمة هي اكثر من مائة غلطة وعشرة لان كل غلطة تشتمل غالباً على خمس اغلاط او ست اغلاط وبعضها على اقل فهي في الحقيقة ثلثماية غلطة اقل ما يكون كما يتضح المطالع وهذا في وهذا في سورة فقط واكثر القصص الواردة فيها مكررة في مواضع شتى وقد ضربنا صفحاً عن الاغلاط المكررة واذا حذفنا الاقوال المكررة في القرآن لكان صافيه كر اسة صغيرة مشحونة بالاغلاط التاريخية والتعليمية واذ تقرر ذلك نقول ينتج مما تقدم

(اولاً) ان محمداً أخطاً في كلامه على الانبياء والاولياء والائمة الكرام فغلط في كلامه على آدم وحواء اغلاطاً فاحشة وغلط في الكلام على سقوطهما واكلهما الشجرة المنهي عنها وفي حبل حواء واطاعتهما الشيطان واخطاً في دعواه بان الشجرة المنهي عنها وفي حبل حواء واطاعتهما الشيطان واخطاً في دعواه بان الملائكة سجدوا لا دم واخطاً في الكلام على نوح فادعى ان احد اولاده غرق وغلط في سني حياته وفي الكلام على ابرهيم وعلى ابيه وعلى البشرى له وذبيحته وغلط في الكلام على اسحق ويعقوب واسماعيل والاسباط وغلط في الكلام على موسى ومن تبناه وفي معجزاته والضربات التي ضرب بها المصريين وعلى فرعون ووزيره والسحرة وفي غرق المصريين وغلط في قوله برجوع بني اسرائيل فرعون ووزيره والسحرة وفي غرق المصر بين وغلط في قوله برجوع بني اسرائيل وانكسارها وفي المجل وفي اختيار موسى سبعين رجلاً والاثني عشر نقيباً وفي الصداق الذي قام به موسى عند اقترانه وفي الكلام على التابوت والسكينة وفي قصة البقرة وبالاختصار غلط اغلاطاً جمة مهمة في ناريخ بني اسرائيل وغلط في قصة يوسف من اولها الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي قصة يوسف من اولها الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي قصة يوسف من اولها الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي قصة يوسف من اولها الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي قصة يوسف من اولها الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي

تواريخ ملوك بني اسر الميل وقضاتهم وكذلك في الكلام على داود وسلمان وغيرهما من تواريخ الانبياء الواردة في العهد القديم اما التواريخ الواردة في الانجيل الشريف فغلط في كلامه على المسيح وميلاده ومعجزاته وعلى القديسة المباركة مريم وخلط في نسبها فقال انها اخت هرون وان اباها هو عمران وفي الرسل الحواريين وغيرهم ومن قارن بين ماذكر في التوراة والانجيل وجد ان العبارات الواردة في القرآن بخصوص هؤلاء الافاضل مقتضبة وموجزة بالايجاز المخل فلم يذكر زماناً ولا مكاناً ولم يذكر الاسماء على صحتها، وهذا بخلاف ماذكر في التوراة والانجيل فانها مذكورة فيهما بالتفصيل الكافي وذكرت ازمنة وامكنة الحوادث عا يشفي الاوام

(ثانياً) جعل القرآن بعض فلاسفة اليونان وملوكهم من الانبياء او الاولياء فلم يقتصر فيمل ابينيدس ولقان واسكندر ذا القرنين من الانبياء والاولياء ولم يقتصر على ذلك بل آتى باسماء انبياء وهمية لا اصل لها فادعى بوجود نبي اسمه شعيب وهود وصالح وذو الكفلوالخضر وادعى ان الخضر فاق سيدنا موسى في الحكمة والمعرفة وان سيدنا موسى صار تلميذاً يتعلم منه الاسرار الالهية ومن الحوادث الوهمية اصحاب الرس واصحاب الكهف وغيرهم والحقيقة هي ان المولى سبحانه وتعالى لم يرسل نبياً الى اليونان ولا الى العرب واعالم عيز محمد بين الخرافات اليونانية والعربية بل اخذها وادعى انها وحي الهي فلا عجب إذا صادق على ما قاله اليونان من ان ابيمينيدس نام اكثر من ٥٠ سنة ثم استيقظ فظن محمد ان هذا خبر حقيق ولم يدر انه من الخرافات الوهمية

ثالثاً تقدم أن القرآن يشتمل على خرافات كثيرة وهمية لا يقبلها من أوتي ذرة من سلامة العقل فمن ذلك دعواه بان الله مسخ بني آدم قردة وخناز بر وهذا

المذهب يشبه قول من ذهب الى ان اصل الانسان قرد وهو عكس مذهب داروين فداروين برى ان الانسان منحطاً عن الانسانية ولكنه صار انساناً بالارتقاء فزاد في الادراك والفهم الى آخره ولكن محمداً برى ان الله مسخ الانسان صاحب الادراك والعقل الى قرد وخنزىر وهو خطأ كبير ومن ذلك غلط في قوله بوجود جنوعفاريت وهم غيرالشياطين وادعى انهم كانوا مسخرين لسلمانوانه سخر بعضهم حتى سرقواله عرش ملكة سبأ وسخرهم في بناء الهيكل وفي القصور الشاهقة وفي امور اخرى وانه لما مات كان واقفاً ولم بدر احد بموته الا بعد سنة (وهل كانت جثته بدون انحلال ام كيف) ومن ذلك ايضاً قوله ان الله سخرله الرياح تحمله الى حيث رغب في طرفة عينوانه كان بعرف بلغة الطيور والبهائم والحشرات والدبابات وجعل لهذه الحيوانات البكم ادراكا وعقلاً وكلاماً وغير ذلك من الحكايات التي يخال للمطالع انها من حكايات الف ليلة وليلة ولم يقتصر على هـذه الخرافات بل ادعى ان السهوات والارض والجمادات تتكام وتنطق وان الله علمها وهي خاطبته والكتاب المقدس اي التوراة والانجيل يعلمنا ان الشمس والكواكب والافلاك والارض وكل ما فيها من الحيوانات البكم والجمادات ناطقة بلسان حالها بحكمة الله وقدرته وقوته وكرمه وجوده ولكنه لم يعلمنا انها تعقل وتنطق وتتكلم وكأن محمداً اخذ هذا المذهب من الوثنيين الذين كانوا يعبدون الحيوانات والجمادات فقدكانت توجد طائفة تعبد الحجارة وكانت توجد طوائف كثيرة يعبدون الحيوانات وكانوا طبعاً يعظمون معبو اتهم بان ينسبوا الها العقل والادراك والنطق بالحكم والامثال والقوة على جليل الاعمال فاخذ من مذهبهم وهو لا يشعر ومن الخرافات قوله ان اهل الكهف ناموا ٣٠٩ سنة تم قاموا وادعاؤه بان احد الناس نام مائة سنة ثم اقامه الله ومن الخرافات

قوله ان الطور كان مرفوعاً كالظلمة على بني اسرائيل ومن الخرافات كلامه على الصيحات والخسف والناقة والجساسة وغيرها فمثل هذه الامور لايقبلها عقل سليم وهي تختلف عن المعجزة الحقيقية اختلافاً جسيماً فالمعجزة الحقيقية هي مثل اقامة الموتى وتفتيح اعين العميان وغير ذلك من اعمال الرحمة المقبولة المشاهدة بخلاف هذه المحلات المسرفة التي لايؤيدها تاريخ ولايقبلها عقل ولايثبتها نقل رابعاً القرآن مشتمل على مبادىء فاسدة منافية للطهارة والعفة فمن قو انينه جوازكتم الإيمان واظهار الكفركما تقدم في صحيفة (٨٤) وعلى هذا يجوزالكذب في اهم شيَّ عندالانسان وافضله ومنها التسامح في خطايا الانبياء كما في صحيفة ٩٦ ومنها خلع دثار الحياء وجواز الاقتران بامرأة الابن المتبني والاكثار من النساء وهذا ليس بعجيب على من كانت جنته مبنية على الملاذ والما كل والمشارب والنكاح. وكتاب الله يخبرنا بأن الجنة هي محل الطهارة والقداسة والتسبيح والتقديس وانه ليسفها نكاح ولا أكل ولا شرب ومن مبادئه الفاسدة جواز الحلف بالجمادات والحيوانات والانسان وبالله العظيم وهو مناف على خط مستقيم لدين الله الحقيقي ومن مبادئه الفاسدة ان الله يجرب الانسان على فعل الخطيئة حتى يرسل الحيتان الى بني اسر ائيل يوم السبت ليغريهم على نقضه وانه تعالى يعلم الناس السحر والشعوذة والتفريق بين المرء وزوجه ومنها جو انَّر السجود لغير الله تعالى فانْ الله أمرُ الملائكة بأن يسجدوا لآدم ومن مبادئه اظهار القسوة وحث اصحابه على ان لا تأخذهم رأفة بمن شذ عنهم وخالفهم وغير ذلك من الاحكام الصارمة والمبادئ العوجاء (خامساً) \* من اغلاطه الجسيمة ادعاؤه بوجود سبع سموات والارض وهو مذهب بطليموس وظهر فساده وبطلانه فالارض ليست هي المركز بل المركز هو الشمس ومن اغلاطه قوله ان الرعد هو ملك من الملائكة وغلطه في الارض وانه توجد سبع اراض كما في سورة الطلاق ١٢:٦٥ الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن واخذ بعضهم في التأويل للجمع بين العلوم وبين القرآن ولكن الاغلاط صريحة لا تقبل تأويلاً ولا غيره

(سادساً) ان محمداً اخذ شعائر ديانته من جاهلية العرب فكانوا قبل ظهوره يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون قال زهير وكم بالقنان من محل ومحرم وكانوا يطوفون البيت اسبوعاً ويمسحون الحجر وهوماً خوذ من عبَّاد الحجارة ويسعون بين الصفا والمروة وكانوا يقفون المواقف كلها وكانوا يهدون الهدايا ويرمون الجمار ويحرمون الاشهرالحرم فلا يغزون ولا يقاتلون فيها الاطي وخثعم وبعض بني الحارث بن كعب فانهم كانوا لا يحجون ولا يعتمرون ولا يحرمون الاشهر الحرم ولا البلد الحرام وكانوا يكرهون الظلم في الحرم وكانوا اذا حجوا نحروا وكانوا يكفنون موتاهم ويصلون علمهم وكانت صلاتهم اذا مات الرجل وحمل على سريره يقوم وليهُ فيذكر محاسنه كلها ويثني عليه تم يدفن تم يقول عليك رحمة الله وكانوا يداومون على طهارة الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواق والاستنجاء وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان فلما جاء الاسلام قررها سنة من السنن وكانوا يقطعون يد السارق اليمين اذا سرق ويصلبون الرجل اذا قطع الطريق وكانوا يطلقون ثلاثاً على التفرقة وكان كثير منهم يؤمن بالخالق وبالبعث والنشور وحفظت لهم اقوال مأثورة فيذلك ومن هنا يتضح ان محمداً اخذ كثيراً من اهل الكتاب وخلط وغلط ومشيعلي دين قومه في باقي الفرائض والسنن فلم يأت بشيء جديد يستلزم الوحي والالهام وذكر ان فرائض المسلمين تشبه فرائض الشمسية والبراهمة ويفعل المسلمون مايفعله اولئك الو ثنيون من الحلق والتعري الذي يسمونه الاحرام والطواف ببيوت اصنامهم

فيظهر مما تقدم حال القرآن الذي هو معجزة محمد ولتمام الفائدة اوردنا بعض اقوال القادحين في اعجاز القرآن كما هي مدونة في الكتب الاسلامية قالو ا اولاً وجه الاعجاز نجب ان يكون بيناً لمن يستدل به بحيث لا يلحقه ريبة واختلافكم في وجه الاعجاز انه ماذا دليل خفائه فكيف يستدل به على اعجازه ثم قالو ا ثانياً ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح للاعجاز اما النظم الغريب فلانه امر سهل سيا بعد سماعه فلا يكون موجباً للاعجاز وايضاً فكتاب مسيلمة على وزنه واسلوبه فمن قوله الفيل ما الفيل وما ادر اك ما الفيل الخ و اما البلاغة فلوجوه الاول اذا نظرنا الى ابلغ خطبة للخطباء وابلغ قصيدة للشعراء وقطعنا النظر عن الوزن والنظم المخصوص تم قسناه الى اقصر سورة من القرآن وانتم ترعمون التحدي بها ويتناولها قوله فأتوا بسورة من مثله لم نجد الفرق بينهما في البلاغة بيناً بل ربما كان الافصح معارضها الذي قيس اليها ولا بد في المعجز الذي يستدل به على صدق المدعي من ظهور التفاوت بينه وبين ما يقاس اليه الى حدٍّ ينتني معه الريبة حتى تجزم بصدقه جزماً يقيناً (الوجه الثالث) ان الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بان الفاتحة والمعوذتين ليستا من القرآن مع انهما اشهرسورة ولوكانت بلاغتهما بلغت حد الاعجاز لتميزت به عن غيرالقرآن فلم يختلفوا في كونهما منه (الوجه الرابع) انهم كانوا عند جمع القرآن اذا اتى الواحد اليهم ولم يكن مشهوراً عندهم بالعدالة بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف الاببينة اويمين فلوكانت بلاغتها واصلة الى حد الاعجاز لعرفوها بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف الى عدالة ولا الى بينة او يمين (الوجه الخامس) الكل صناعة مراتب في الكمال بعضها فوق بعض وليس لها حد تقف عنده ولا تنجاوزه ولا بد فيكل زمان من فائق قد فاق ابناءها بان وصل الى مرتبة من

تلك المراتب لم يصل المها غيره في عصره وان امكن ان يفوقه شخص آخر في عصر آخر فربما كان افصح اهل عصره ولوكان ذلك معجز آلكان ما أتى بهكل من فاق اقر أنه في صناعة مرن الصناعات في عصر من الاعصار معجزاً وهو ضروري البطلان هذا على شرط ان القرآن فصيح والحق انه غير فصيح فكلامه مقتضب وسجعاته متكلفة ومعانيه مهمة وكثير من الفاظه وحشية وكل هذا مناف للفصاحة ولو قارنته العلماء حسب القواعد المقررة لكان مجرداً من الفصاحة ولكنهم جعلوا القواعد تابعة له حتى لا يفضحوا اغلاطه ويظهروا مخبآته. قال المتنى عن القرآن إن الالسن صقلته يعنى لولا الالسن للبث عليه صدآة التكلف قالوا (السادس) ان فيه كذباً اذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيَّ وقال ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولا شك ان القرآن لا يشتمل على اكثر العلوم من المسائل الاصولية والطبيعية والرياضية والطبية ولا على الحوادث اليومية بل ولا على ذات قصص الانبياء التي انتحلها واختزلها واقتضبها فاذن لا يكون كلامه هذا مطابقاً للواقع (السابع) ان فيه اختلافاً بالصحة وعدمها اذ فيه اللحن يحو أن هذان لساحر أن قال عثمان حين عرض عليه المصحف أن فيه لحناً وستقيمه ألعرب بالسنتهم (الثامن) فيه تكرار لفظي بلا فائدة كما في سوراة الرحمن وفيه تكرار معنوي كقصة موسى وعيسى فانهما كررتا في مواضع شتى واي خلل اعظم من التكرار الممل (التاسع) انه نفي عنه الاختلاف حيث قال ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ثم انا نجد فيه اختلافاً كثيراً فلايكون هذا الاحتجاج صائباً وانما قلنا بكثرة الاختلاف فيه اذا ادخلنا فيه اختلاف القصص المكررة فيه والناسخ والمنسوخ وفيه من الاختلافات مايرتقي على اثني عشر الفاً كما تسمع اصحاب القراآت يتلونها اليك

## الباب الثاني الفصل الاول

(في الرد عليه من ١ الى خمسة وعشرين)

قال صاحب كتاب اظهار الحق القسم الثاني في بيان الاغلاط وهي غير الاغلاط التي من ذكرها في القسم الاول قال (١) ورد في خر ٤٠:١٢ ان مدة اقامة بني اسرائيل في مضركانت ٤٣ سنة وهذا غلط لان هذه المدة مائتا وخمس عشرة سنة

قلنا ان المعترض ذكر هذا الاعتراض غير هذه المرة فان دأبه التكرار فقوله غير الاغلاط التي من ذكرها هو غلط لانه تقدم كثير منها ولم يقم دليلاً ولا برهاناً على خطا هذه المدة بان يقول ذكر في القرآن ان صواب هذه المدة هو كذا ولكنه يعرف انه لم يستوف القرآن الكلام على حادثة من الحوادث المهمة ولم يذكر لها زماناً ولا مكاناً وأيما دأب المعترض ايراد اعتراضات الكفرة ولغشرح له هذه القضية فنقول

منة اقامة أوم البعض انه يوجد تناقض بين قوله تعالى ان مدة اقامة بني اسرائيل اسرائيل في مصر كانت ٣٠٠ سنة وبين قوله تعالى في تك ١٣:١٥ في مصر ان نسلك يتغرب ويذل ٢٠٠ سنة ولكن اذا نظر نا الى اختلاف الوقت الذي نزل فيه كل من هاتين العبارتين لما وجد ادنى تناقض فان المولى سبحانه وتعالى قال ان نسله يستعبد ٣٠٠ سنة ولكن هذا القول كان وقت دعوته واختياره الى خروج بني اسرائيل من مصر هو ٣٠٠ سنة أما قوله ان نسله يستعبد ٢٠٠ سنة فكان نزول هذا القول في وقت ولادة اسحق أو في وقت فطامه لما حصل الخلاف بين سارة وبين هاجر (تك ١٢٠١) ولا شك ان من وقت فطام اسحق الى خروج بني اسرائيل من ارض مصر هو ٤٠٠) ولا شك ان من وقت فطام اسحق الى خروج بني اسرائيل من ارض مصر هو ١٤٠٠ سنة فاختلف كل قول بالنظر الى اختلاف زمن اسرائيل من ارض مصر هو ٤٠٠ سنة فاختلف كل قول بالنظر الى اختلاف زمن

نزوله وقد ردوا على الاختلافات الواردة في القرآن بقولهم انه يجوز الاختلاف لوقوع المخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى (٢) لاختلاف الموضع (٣) لاختلاف جهتي الفعل (٤) لاختلاف الحقيقة والمجاز (٥) لتنوع الاوجه والاعتبارات ثانياً قال ان مدَّة اقامة بني اسرائيل في مصر ٢١٥ قلنا لم يورد دليلاً يؤيد به كلامه حتى ذهب بعض المحققين الى انه كانت مدَّة اقامتهم في مصر ٣٠٠ سنة على اننا لوسلمنا بان مدّة اقامتهم في مصر هي ٢١٥ سنة لكان المراد من قوله تعالى ان مدّة تغرب واستعباد بني اسرائيل ٤٣٠ سنة هو ان تحسب هذه ألمدة من وقت الموعد الذي وعد الله به ابرهم كما في سفرتك ٣:١٢ وبيان ذلك ان عمر ابرهم كان وقت حصول الموعد هو ٧٥ سنة كما في تك ٤:١٢ ومن هذا الوقت الى مولد اسحق الذي ولد لما كان عمر ابرهم ١٠٠ سلة (تك ٢١:٥) نحو ٢٥ سنة ومن مولد اسحق الى مولد يعقوب ٦٠ سنة لان اسحق كان عمره نحو ٦٠ سنة لما ولدت له رفقة يعقوب كما في تك ٢٦:٢٥ ومر في مولد يعقوب الى نزوله الى مصر كان عمره نحو ١٣٠ سنة لانه قال لفرعون ان سنى حياتي هي ١٣٠ سنة تك ٩:٤٧ فمجموع هذه المدة هو ٢١٥ سنة وكانت اقامة بني اسرائيل في مصر ٢١٥ وحسبت مدّة اقامتهم في كنعان من مدة الذل لانها كانت مدة تغرب وتعب ولم يكن له وطن معين فكانت مدة ذل من هذه الحيثية وعليه فكلام الله منزه عن كل ما يشين فانه حيثها قلبناه وجدناه صادقاً عدد بني ( ٣) ورد في سفر العدد أن عدد الرجال الذين بلغوا عشرين سنة من غير اسرائيل / اللاويين من بني اسرائيل كان من ستمائة الف وانه خارج عن هذا العدد الذين لم يبلغوا عشرين سنة قلنا تقدم الرد عليه واهردنا اقوال علمائهم واقمنا البرهان على انه كان في بيت ابرهيم وحده الف نفر وانه لما توجه بنو اسرائيل الى مصركان معهم لفيف كثيرون الى آخر ما تقدم في الجزء الاول صحيفة ١٠٠

اولاد (٣) قال الآية الثانية من ٣٠ من سفر التثنية هي غلط قلنا تقدم الرد على الزنا في صحيفة ٩٩ من الجزء الاول واوضحنا ان المراد بعدم دخول ابن زنا في جاعة الرب حتى الجيل العاشر هو من الام الارجاس والدليل على ذلك قوله لا يدخل عوني ولا موابي لانهم كانوا يستبيحون الفسق فمنعهم الله عن الامامة لئلا يعودوا الى اصلهم ويوقعوا بني اسرائيل في الكفر واوضحنا ايضاً ان المراد مهذا القول هو المصر على معصيته وقال محمد ان المشرك في النار لا يغفر له ذنب بخلاف الزاني وان ابوي محمد كانا مشركين الى آخر ما تقدم

عدد الذين (٤) قال ورد في تك ١٥:٤٦ لفظ ثلاثة وثلاثين غلط وصوابه ٣٤ قلنا تقدم اتوا الحمصر في صحيفة ٩٩ ان المعترض هو الغلطان ولم يدر فمن تعنته جهل البديهات فان التوراة الشريفة ذكرت ما نصه واما عير واونان فماتا في ارض كنعان فلم يأتيا طبعاً الى مصر ومواد التوراة بيان اسماء من اتوا الى مصر ونص عبارتها (وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر وعير وأونان لم يأتيا الى مصر فيكون العدد ٣٢ و ما ان يعقوب كان من الذين اتوا الى مصر كان العدد ٣٣ انظر ما تقدم

خسون النه (٥) قال ورد في ١ صموئيل ١٩:٦ لفظ خمسين الف وهو غلط محض وينشس فلنا أذا كان استكثر هذا العدد على قرية بيتشمس فعبارة الكتاب المقدس لا تفيد أن بيتشمس هم خمسون الف فقال أن الرب ضرب من الشعب خمسين الف رجل وسبعين رجلاً فأن انتقال التابوت من مكان الى آخر ليس من الحوادث العادية بل هو من الحوادث المهمة فلا بد أن يتبعه جماهير كثيرة فاظهر البعض استخفافاً به فضر بهم الله لحمل الامة الاسر أئيلية على مراعاة الادب والتحلي بشعار الاعتبار والوقار لكل ما يختص بالمولى سبحانه وتعالى وكل ما يختص بالشعائر الدينية المقدسة

ذهب بعض المدققين الى ان العدد في الاصل العبراني يحتمل شيئاً آخر فان العبارة في الاصل سبعون شخصاً وخمسون الف نفر اي خمسون من الالف فيكون عدد سكان

هذه القرية ١٤٠٠ شخص والسبعون منها هم بمنزلة خمسين من الف فقتل منهم جزء من عشرين وتقديم العدد القليل على الكثير معهود في اللغة العبرية وفي اللغة العربية وروى الشيخان وابو داود والنسائي هذا الحديث وهو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشراً ويحمده عشراً ويكبره عشراً فذلك خمسون ومائة باللسان والف وخمسمائة في المنزان الخ وكذا في حديث الطبراني عن ابن عباس اهل الجنة عشرون ومائة صف تمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم فالعبارة العبرية في الاصل هي مثل هذه العبارة من تقديم العدد القليل على الكثير والذي الجأنا الى ذلك هو ان عدد سكان بيتشمس هم قليلون ولكن تقدم وقلنا ان عارة التوراة عمومية فانه قال ان الله ضرب من الشعب ولم ينص على عدد مخصوص

عدد ، ؛ ﴿ (٦و٧) قال ورد في ٢ صموئيل ٥:١٥ لفظ الاربعين وفي الآية ٨ لفظ ارام وادام ﴾ قال وكلاهما غلطان والصحيح لفظ الاربع بدل الاربعين ولفظ ادوم بدل ارام وحرّف مترجمو العربية فكتبوا لفظ الاربع

قلنا ها نور النص الاصلي ليحصحص الحق فورد ما نصه وفي نهاية اربعين سنة قال ابشالوم للملك دعني فاذهب الى آخره فقوله اربعين سنة هي مطلقة غير مقيدة بشيء فلم يقل بعد اربعين من ثورة ابشالوم او ما شاكل ذلك بلهي مطلقة فيحتمل ان يكون المراد منها بعد اربعين سنة من مسح صموئيل النبي لداود ملكا وليس من وقت فتنة ابشالوم فان مسح داود ملكا هو من الحوادث المهمة التي تدون منها التواريخ وحيئذ فلا وجه للاعتراض وقرأ يوسيفوس المؤرخ الشهير اربع سنين فيكون اربع سنين من عصيان ابشالوم وكاتا القراءتين في غاية الصحة فقوله حرق مترجو العربية فكتبوا اربعة قلنا ان الترجمة من الامور الثانوية ما دام الاصل المأخوذة منه الترجمة موجوداً فهو الذي يعول عليه اما قوله ان لفظة ارام غلط وصوابه آدوم قلنا تقدم في صحيفة الذي يعول عليه اما قوله ان لفظة ارام غلط وصوابه آدوم قلنا تقدم في صحيفة

١٩٢ من الجزء الاول ان لفظة آرام هي عامة تشمل ادوم وغيرها فكما انه يجوز اطلاق مصر على لفظ القاهرة فكذلك يجوز اطلاق آرام على ادوم لانه من اطلاق الكل وارادة الجزء كما تقدم

ارتفاع ( ( ( ) قال ورد في ٢ ايام ٣:٤ والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت الرواق ( عشرون ذراعاً غلط قال الرواق ( عشرون ذراعاً غلط قال لان ارتفاع البيت كان ثلاثين ذراعاً كما هو مصرح في ١مل ٢:٢

قلنا لم يذكر في سفر الملوك ارتفاع البيت مطلقاً وهاك نصعبارته والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وسمكه ثلاثون ذراعاً وعليه فلا يوجد ادبى تناقض بين العبارتين فاذا كان الذراع ١٨ بوصة كان الارتفاع بوصة كان الارتفاع بوصة كان الارتفاع بعض كان الارتفاع بعض المربح أقدام فكان الرواق على شكل برج او هو كناية عن برجين هرميين بخموع ارتفاعهما ١٠٠ ذراعاً وارتفاع كل منهما ٩٠ قدماً أو ١٠٠ قدم كما قال العلامة الرقاعهما ١٠٠ ذراعاً وارتفاع كل منهما ٩٠ قدماً أو ١٠٠ قدم كما قال العلامة المنها الدي الفه عن الرقاع المائد ليارد المنازا في الاستانة سابقاً كما في صحيفة ١٤٠ من كتابه الذي الفه عن آثار بابل ونينوى او هو مثل مدخل هيكل ادفو في الوجه القبلي وذكر المؤرخ يوسيفوس هذه المقاسات في كتابه

بعض ( (٩) قال ورد في يشوع ١٤:١٨ وامتد التخم ودار الى جهة الغرب جنو باً من حدود ( الجبل الذي مقابل بيت حورون جنو باً قال المعترض فقوله من قبال البحر غلط لانه ما كان في حد ساحل البحر

قلنا من راجع الاصل العبري المأخوذة عنه الترجمة العربية لما وجد اثر لقوله البحر ولا ساحل البحر بل وجد كلة الغرب كما في التراجم العربية التي بذات العناية التامة في ترجمها بالتدقيق والتحقيق وكان الواجب على المعترض

أن يراجع الاصول لا أن يتمسك بالقشور

حدود ﴾ (١٠) قال ورد في بشوع ٣٤:١٩ فبعد ان حدد حدود نفتالي ووصل الى اشير يهوذا ﴿ غَرِبًا والى يهوذا الاردن نحو شروق الشمس وهذا غلط ايضاً لان حد يهوذا كان بعيداً في جانب الجنوب

قلنا قد دخل في حدود يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدودها لان الستين مدينة المسماة حورث يائير التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الاردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة ليهوذا لان يائير مالكها كان من ذرية يهوذا كافي سفر الايام الاول ٢:٢-٢٧ ولذا قال في حدود نفتالي (والى يهوذا الاردن نحو شروق الشمس) فياحبذا لو تحرى الحقائق قبل الاعتراض على كتاب الوحي الالهي ولكن هو الهوى يعمي ويصم

تقسيم الارض (١١) قال المعترض ما نصه قال المفسر هارسلي ان الآ به السابعة النفرعة (والثامنة من ص ١٣ من سفر يشوع غلطان والمعترض كا لا يخني هو غير امين في نقله و كثيراً ما يفتري على العلماء الافاضل وينقل اذناب الكلام وها نورد الآيتين ليحكم المنصف وهاك هما (اقسم هذه الارض ملكاً للتسعة الاسباط و نصف سبط منسى. معهم اخذ الرأوبينيون والجاديون ملكهم الذي اعطاهم موسى في عبر الاردن نحوالشروق كا اعطاهم موسى عبد الرب. انتهى) ولم نر ما هو وجه الغلط فهل تقسيم الارض بالقرعة هو الغلط لعمري انه احسن شيئ يعمل لمنع اسباب النزاع وقطع موجبات التذمر والشكوى والتظلم وتخفيف انعاب الرؤساء فلا يتهمهم احد بالميل والانحر اف والاستبداد والنبي موسى ام بالاستمانة بالقرعة لتعليم الامة اليهودية ان مالك الارض الحقيقي هو المولى سبحانه وتعالى وان له الحق ان يتصر في عملكم كيف يشاء (عدد ١٤٠٥)

والاستعانة بالقرعة بمنزلة نفويض الحكم للمولى سبحانه وتعالى ليحكم كيف بشاء ومما يدل على ان لا تحصل حركة ولا سكون الا بارادته تعالى هو ان كل سبط اخذ ما تنبأ عنه يعقوب كما في تك ٤٤ وما تنبأ عنه موسى تث ٣٣ فهل تحقيق النبوات هو الغلط او هل التصرف بالحق والحكمة هو الغلط ام كيف الاوي على الروي على الدوي الذي الذي الذي الذي عشيرة يهوذا وهو لاوي متغرب هناك وهو غلط لان الذي كم يهوذا من عشيرة يهوذا وهو لاوي متغرب هناك وهو غلط لان الذي الذي المون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاوياً. قلنا مجوز لمن كان من سبط لاوي الرجل من سبط يهوذا من جهة والدته وهذا هو سبب كونه كان في بيت لحم مع انها ليست من مدن اللاويين فعد من عشيرة يهوذا بالنظر الى والدته وعد من عشيرة يهوذا بالنظر الى والدة فقيل آنه لاوي بالنظر الى والده فقيل آنه لاوي الله والده فقيل أنه لاوي بالنظر الى والده فقيل أنه لاوي المناه المن سبط لاوي بالنظر الى والده فقيل أنه لاوي المناه المن سبط لاوي بالنظر الى والده فقيل أنه لاوي المناه المنا

ذكر السيوطي في الجزء الثاني من المؤهر فصلاً في النسب قال ما ملخصه تنسب بعض الاعلام الى القبيلة كأبي الاسود الدؤلي فانه نسب الى قبيلة دئل (٢) المنسوب الى القبيلة ولاء كسيبويه يقال له الحارثي لانه مولى بني حارس (٣) المنسوب الى البلد والوطن كالتوزي نسبة الى بلدة توز وهي بلد بفارس (٤) المنسوب الى جد له كالاصمعي نسبة الى جده اصمع وهو باهلي النسب (٥) المنسوب الى لباسه كالكسائي كان الناس الى جده اصمع وهو باهلي النسب (٥) المنسوب الى لباسه كالكسائي كان الناس الموزوز والثياب الفاخرة وهو كان يجالسه في كساء ودوباذي فقيل له الكسائي (٦) من نسب الى اسمه واسم ابيه فان المميري الشاعر هو تحقيق واعا قيل له المميري لان اسمه عير ابن ابي عمير (٧) من نسب الى صحبه كأبي محمد يحيى بن المبارك المزيدي نسب الى يزيد بن منصور خال البزيدي لصحبته اباه (٨) من نسب الى مالك غير معتق كالرياشي الي الفضل عباس بن الفرج فانه مولى محمد بن سليان الهاشمي ورياش رجل من جذام كان الفرج ابو عباس عبداً له فبقي عليه نسبه الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي محمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي محمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي محمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي محمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي محمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي المحمد ابن الحسن الكوفي سمي الى رياش (٩) من نسب الى اعضائه لكبره كالرواسي المحمد ابن الحسن الكوفي سمي الى المحمد ابن الحسن الكوفي المحمد ال

بذلك لانه كان كبير الرأس (١٠) من نسب الى امه كالاشهب ابن رميلة هي امه واسم ابيه ثور وشبيب بن البرصاء وابو يزيد بن جمرة الخ فباب النسب واسع فالرجل الذي سقنا الكلام عليه هو لاوي بالنظر الى والده وهو من عشيرة بهوذا بالنظر الى والدته وتقدم ان الاسباط كانوا يصاهرون بعضهم بعضاً

حيث ايا (١٣) قال ورد في سفر الايام الثاني ٣:١٣ وابتدأ ابيا في الحرب وقلى الحرب بجيش من جبابرة القتال اربع مائة الف رجل مختار ويربعام اصطف لمحاربته بثمان مائة الف رجل مختار جبابرة بأس وفي آية ١٧ وضربهم ابيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من اسرائيل ٥٠٠ الف رجل مختار قال المعترض فالاعداد الواقعة في الآيتين غلط وانه كان الواجب ان يكون عوضاً عن الاربعائة الف اربعين الف وعوضاً عن الثاثمائة الف ثمانين الف وعوضاً عن المشمائة الف خمسين الف

الظاهر انه استكثر هذا العدد فعده غلطاً ومن تتبع ما ورد في كتاب الله رأى انه ليس بكثير والدليل على صحة ذلك هو انه لما اصدر النبي امراً باحصاء الشعب كان عدده جسياً فورد في ١ ايام ٢١:٥ فكان كل اسرائيل الف الف ومئة الف رجل مستلي السيف ويهوذا نحو ٧٠٤ الف رجل مستلي السيف هذا خلاف سبطي لاوي وبنيامين وورد في سفر ٢ ايام ٢٠١٤ وكان لا ساجيش يحملون اتراساً ورماحاً من يهوذا ثلاث مئة الف ومن بنيامين من الذين يحملون الاتراس ويشدون القسي مئتان و عانون الفا وانظر في (٢ ايام ١٤:١٧ – ١٩) تر ان رجال يهوذا كانوا كثيري العدد والعدد وليس بكثير ان محسدوا مثل هذا القدر بل من راجع تاريخ النوع الانساني لا يستكثر ذلك وها نورد طرفاً من تاريخ العالم يؤيد صدق ما ورد في الكتاب المقدس فنقول

في سنة ٤٨٠ قبل الميلاد حشدت قرطاجنة ٣٠٠ الف نفر وكانت دو نمتهم مؤلفة من اكثر من ٢٠٠٠ مركب حربية و٣٠٠٠٠ مركب للنقل فشنوا الغارة على هايمرا في سيسليا فتضايق اهلها غير ان جيلون حاكم سيراكوس أمدهم بخمسين الف رجل وخمسة آلاف فارس فانتشبت الحرب وقتل من عساكر قرطاجنة ١٥٠ الف نفر واسر الباقون ولم ينج احد من هذا الجيش الجرار ولم ينج من الدونمة التي هي ٢٠٠٠ مركب حربية و٣٠٠٠ مركب للنقل سوى ثمان مراكب وهلك اغلب من كان فها فتكدر سكان قرطاجنة كدراً لا مزيد عليه وارسلوا تجريدة إخرى رئيسها هانيبال فاهلك الحرث والنسل ومن طالع التاريخ رأى ان هانيبال جنرال قرطاجنة خرّب في ستة عشر سنة نحو اربعائة مدينة واهلك نحو ثلثمائة الف من اعدائه ولا بد انه هلك من رجاله مثل هذا المقدار ومن الحوادث التاريخية المهمة هو انه انتشب القتال بين ماريوس قنصل رومة وبين امبرونس وتوتونس في بلاد الغال فقتل من الغال ٢٩٠ الف نفر هذا خلاف من هلك من عساكر رومة وكان الخراب جسماً حتى عمل سكان البلاد المجاورة لسياجات لكرومهم منعظام بني آدم وبعد ذلك بسنة ذبح الرومان تحت

قيادة هذا الجنرال نحو ١٤٠ الف من اعدائهم وسبوا نحو ٢٠ الف وفي سنة ١٠٥ قبل الميلاد قتل من الرومانيين في وقعة مع السمبري والتوتون نحو ثمانين الف وبلغ من قتل في الحرب التي انتشبت بين اسكندر ذي القرنين وبين داريوس في وقعة اسوس مائة الف وعشرة آلاف وبعد ذلك بسنتين انتشبت الحرب بينهما في اربلا وبلغ من قتل ثلمائة الف نفر

قال المؤرخ يوسيفوس لما حاصر فاسباسيان اورشليم قتل من البهود مليون ومائة الف نفر وفي سنة ١٧٠ قبل الميلاد ذبح انطوخيوس منهم اربعين الف وفي سيرين ذبح البهود من الرومان واليونان مائتي وعشرين الف نفر وذبح في مصر وقبرس في عهد طراجان ٢٤ الف نفر وقتل في حكم ادريان نحو ٨٠٥ الف من المهود

ولما شن يوليوس قيصر الغارة على اراضي اوزيبتيس في المانيا هزمهم وذبح منهم اربعائة الف في وقعة واحدة ولما انهزم اليلا ملك الهانس في شالون هلك ثلثائة الف نفر وفي سنة ١٣٥ ميلادية قتل المسلمون في سورية ١٠ الف ولما شن الجوث الغارة على ميلان قتلوا اكثر من ثلثائة الف نفر وفي سنة ٧٣٤ قتل المسلمون في اسبانيا ٧٣٠ الف و بلغ عدد القتلى في الحرب التي انتشبت بين شارلس مارتل و بين المسلمين نحو ١٥٥٠ الف نفر وغيره وقد قلنا في الجزء الاول بلغ عدد الجيش الذي شن به زرزس الغارة على اليونان أنجو خمسة ملايين و٢٨٦ الف نفر و بعد ان لبث مدة في بلاد اليونان فني هذا الجيش الجرار وانهزم ماردونياس احد كار قواده بثلمائة الف نفر وقتل في احدى الوقائع ولم ينج من جيشه الجرار سوى ثلاثة الاف

وبلغ عدد من قتل في ايام يوستينيان في افريقيا نحو خمسة ملايين كما قال المؤرخ بريكوبياس وقال هذا المؤرخ بلغ عدد من قتل في الحروب التي اضرمها يوستينيان مع الجوث الذين شنوا الغارة على ايطاليا مدة عشرين سنة نحو خمسة عشر مليوناً ولا عجب من هذا فانه مات من العملة فقط نحو خمسين الف نفر من الجوع

وفي القرن الثالث عشر ظهر جنكبزخان وكان عدد جيشه أكثر من مليون وبلغ عدد من فتك بهم هذا الجبار مدة حكمه وهي ٢٢ سنة نحو ١٤٤٧٠٠٠٠ وقتل في حروب الصليبيين من الاورو باويين أكثر من ٨٥٠ الف نفر قبل أن استولوا على نيس وانطأكية وادسة وذبح في حصار عكمة نحو ثلثائة الف وقتل عند الاستيلاء على اورشليم في سنة واحسة وخبح سبعين الف

فلا يستنربن المعترض اذا قيل ان ابيا حشد اربعائة الف نفر وانه قتل في الحرب نحو نصف مليون فان هذا امر عادي وتاريخ العالم مشحون من مثل هذه الوقائع

آحاز ملك إ (١٤) قال ورد في ٢ ايام ١٩:٢٨ لان الرّب ذلل يهوذا بسبب آحاز اسرائيل أ ملك مهوذا لا ملك مهوذا لا ملك المرائيل أ ملك مهوذا لا ملك

اسرائيل قلنا أن لفظة اسرائيل تطلق على كل يهودي لتناسله من يعقوب الذي لقبه الله باسرائيل نعم لما انقسمت مملكة اسرائيل الى قسمين اطلق على مملكة العشرة اسباط لفظة اسرائيل وعلى سبطي يهوذا وبنيامين مملكة يهوذا ولكن كل فرد من افراد ها تين المملكتين هو اسرائيلي وعلى هذا قيل عن آحاز انه ملك اسرائيل والقرآن استعمل هذه اللفظة للدلالة على الامة اليهودية وورد في ٢ ايام ٢٠:٢ ان يهوشافاط هو ملك اسرائيل مع انه كان ملكاً على سبطي يهوذا وبنيامين وملخص القول هو كما انه يجوز ان تقول عن آحاز انه ملك يهوذا يصدق عليه انه ملك اسرائيل بالنظر الى الامة التي يحكمها نعم لو قلنا انه ملك العرب او ملك الفرس كان خطأ وكلام الله منزه عنه

مدنا إخرا (١٥) قال ورد في ٢ ايام ١٩:٣٦ وملك صدقيا اخاه على يهوذا يواكن ا واورشليم ولفظ اخاه غلط والصحيح عمه قلنا ليس المراد هنا بالاخ انه من ابيه وامه بل المراد به معنى اعم وهو انه من قومه ومن مذهبه ومرض مشربه وعلى لغته وديانته واستعال الاخ بهذا المعنى هو معهود في كل لغة وورد في القرآن قوله (والى عاد اخام هوداً) فادعى ان هوداً هو أخ عاد قال الزجاج قيل في الانبياء اخوم وان كانوا كفرة لانه انما يعني انه قد اتام بشر مثلهممن ولد ابيهم آدم وهو احج وجائز ان يكون اخام لانه من قومهم فيكون افهم لهم بان يأخذوا الدين من رجل منهم وورد في القرآن قوله واخوانهم عدونهم في الني يعني باخوانهم الشياطين لان الكفار اخوانهم وورد قوله واخوانكم في الدين اي قد دراً عنهم ايمانهم وتوبتهم أثم كفرهم ونكثهم العهود قال ابو حاتم الدين اي قد دراً عنهم ايمانهم وتوبتهم أثم كفرهم ونكثهم العهود قال ابو حاتم ان اهل البصرة يقولون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة فيقولان قال رجل من اخواني واصدقائي فاذا كان اخاً في النسب قالوا اخوتي وهذا غلط

يقال للاصدقاء وغير الاصدقاء اخوة واخوان فورد في القرآن قوله اعا المؤمنون اخوة ولم يعن النسب وقال او بيوت اخوانكم وهذا في النسب وقال فاخوانكم في الدين ومواليكم قال بعض النحويين سمى الاخ اخاً لان قصده قصد اخيه واصله من وخى اي قصد وفي الحديث ان آخى بيت المهاجرين والانصار اي الف بينهم باخوة الاسلام والاعمان وفي هذا القدر كفاية لمن يعقل فلفظة الاخ في اللغة العبرية بل في كل لغة تحتمل ما نقدم من هذه المعاني وهو لا يتافي انه كان عمه فاذا ساغ للقرآن ان يدعي بان هوداً كان اخ عاد مع انه ليس من ديانهم وليس منهم واعا راعى انه من بني آدم فهلا يجوز ان نقول ان صدقيا هو اخ يهويا كين حالة كون نبوخذ نصر يعتبر الاثنين على حدّ سواء لانهما غريبان عنه في الجنسية واللغة والديانة فكتاب الله يخبرنا بانه امر بالاتيان به كورية ومن حنسه

مدد (١٦) قال ورد في ٢ صموئيل ١٦:١٠ و ١٩ في ثلاثة مواضع وفي مرد اليام ١٩٠١ و ١٩ و ١٠ في سبع مواضع لفظة هدد عزر والصحيح لفظة هدد عزر بالدال قلنا تقدم في صحيفة ١٩٠ من الجزء الاول انه كثيراً ما يقرأ الاسم الواحد باوجه شتى مثل ابر اهيم وابر اهام وابر اهم واسماعيل واسماعين وذكرنا غير ذلك على انه قد وردت في ذات اللغة الفاظ بالدال والراء قال القالي عكدة اللسان وعكرته اصله ومعظمه ودجن بالمكان ورجن ثبت واقام فهو داجن وراجن وفي الاصحاح الصمارخ الخالص من كل شيء ويروي عن ابي عمر و الصمادخ بالدال وماده عيده لغة في ماره من الميرة وفي الجهرة الرجانة والدجانة الابل التي يحمل عليها المتاع من منزل الى منزل وغير ذلك كثير جداً وقد ورد في القرآن و تخلقون افكاً وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ومستطير ومستطيل واحد يقال استطار الشق في

الحائط واستطال وفي القرآن كان شره مستطيراً فاذا جاء في ذات اللغة العربية وهي قريبة من العبرية الفاظ بالدال والراء فلهاذا لا يجوز ان نقول هدد عزر وهو علم واختلاف الاسماء يختلف باختلاف اللغات كما لا يخفى معان } (١٧) قال ورد في سفر يشوع ١٨:٧ لفظ عكن بالنون والصحيح عكر بالراء قلنا ان هذا الاسم ورد عخان ولم يرد بالراء كما يظهر لمن راجع الاصل ولو سلمنا بانها وردت عكن وعكر كما ادعى قلنا له انه عندما ينقل الاسم العلم من لغة الى اخرى لا بد من حصول تغير فيه على انه اذا كانت وردت الفاظ في العربية بالراء والنون فلهاذا لا يسوغ في اسماء الاعلام فورد في تهذيب التبريزي يقال لوضع فراخ الطير الوكور والوكون الواحد وكر ووكن

بتسوع { (١٨) قال ورد في ١ ايام ٣:٥ بتشوع بنت عميئيل مع انه ورد في ٢ صمو ثيل ٣:١١ بتشبع بنت اليعام قلنا ان بتشوع هي بتشبع ولا يخفي ما يوجد بين ها تين اللفظتين من المناسبة التامة وقد كان ابوها يسمى تارة عميئيل واخرى اليعام فانه يجوز تسمية الانسان تارة باسمه وأخرى بلقبه او كنيته كما هو المعهود في كل لغة وتقدم أنه كثيراً ما يتغير اسم الانسان عند حدوث حادثة مهمة بأن ارتفع بعد ضعة او خول كالحالة هنا

عردا { (١٩) قال ورد في ٢مل ٢١:١٤ لفظ عزريا والصحيح بدون الراء قلنا ان لفظتي عزريا وعزيا هما لقبان يشعر ان بالمدح فمعنى عزيا هو قوة الله ومعنى عزريا السامع لله فاذا اطلق عزيا او عزريا عليه كان على حد سواء فان كلاً منهما لقب مشعر بالمدح

يُوآماز } (٢٠) قال ورد في ١١يام ١٧:٢١ لفظة يهوآماز والصحيح اخزيا قلنا اواخريا ) انه تسمى اخزيا في ص ١:٢٢ لانه اا تولى على مملكة يهوذا تغير اسمه

كالعادة الجارية في كل ممالك الدنيا فكان اسمه قبل التولية يهوآحاز ولما تولى سموه اخزياكما نقرأ في ص ٢٢ و تلقب ايضاً بعزريا (عـ٦)

نوخذ ناصر (٢١) قال ورد في سفر الايام الثاني ٢٠٣٦ ان نبوخذ ناصر ملك بابل ويعاقم اسر يواقيم وسباه الى بابل قال والصحيح انه نقله في اورشلم وامر بان تلقى جثته خارج السور ومنع عن الدفن قلنا عا ان المعترض اشتهر بالشاغبة وعدم الامانة في النقل وجب ان نورد نص عبارة الوحي الالحي وهي (عليه صعد نبوخذ ناصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به الى بابل) فلم يقل انه ذهب به الى بابل بل كان قصده التوجه به الى بابل ولا يلزم انه توجه به فيلاً بل طرأ طارئ منعه عن الفاذ هذا العزم الى حيز الفعل ولنشرح هذه الحادثة بالتفصيل فنقول

ان العبارة الواردة في كتاب الله تشير الى تجريدة نبوخذناصر الاولى التي شن فها الغارة على فلسطين في عهد ابيه (نبو بولاسر) فانه لما كان ابوه رجلاً هرماً اشرك ابنه معه في الملك وارسله في تجريدة لصد غارات الجيش المصري كا ذكر يوسيفوس فانتصر جيش نبوخذناصر في وقعة قرقاميش وهزم المصريين وطردهم من اسيا واستولى على البلاد الواقعة في غربي الفرات ومنها مملكة يهوياقيم واصبح يهوياقيم تابعاً لمملكة اشوركا في (٢مل ١٠٤٤) و بعد ثلاث سنين خلع يهوياقيم دثار الطاعة وشعار الانقياد له وسببه ميل رعاياه الى المصريين ومحبة التحالف معهم وثانيا لما كان لكلام فرعون نيخو وقع عنده زين له العصيان والخروج عن طاعته وجهز فرعون نيخو تجريدة اخرى للاستيلاء على قرقاميش فهزمه ملك بابل شرهزية واستولى على جميع املاكه الواقعة بين الفرات والنيل وتهب جانباً من امتعة الهيكل المقدسة والظاهر انه اخذها في مقابلة الجزية التي كانت متأخرة ووضعها في هيكل البعل الهه في بابل (دانيال ٢٠١١وه:٢) ومع انه سبي يهوياقيم متأخرة ووضعها في هيكل البعل الهه في بابل (دانيال ٢٠١٥وه:٢) ومع انه سبي يهوياقيم وكان مراده نقله الى بابل مكبلاً بالسلاسل ولكنه استحسن بقاءه في مهوذا و بعد هذا

اقترف ذنباً آخر فارسل جيشاً اشورياً الى اورشليم وحاصرها وقتل يهوياقيم (٢مل ٤: ٢٢–٧) واشار الى ذلك (ارميا ١٨:٢٢ و١٩ و٣٠:٣٦)

ومن هنا يتضح ان كتاب الله صادق في كل شي وان دأب المعترض الاتبان بالعبارات المقتضبة التي لا يعرف لها اولولا آخر ويترك التفاصيل المتكفلة ببيان الحقيقة والحاصل ان نبوخذ ناصر اسر يهويا قيم وكان مراده ان يأتي به الى بابل كما هو صريح نص الكتاب ثم عن له الاضراب عن ذلك وبعد هذه الحادثة خلع دثار الطاعة فأتى وقتله

مَا. مَلَكَةُ ﴿ (٢٥) قال ورد في اشعياء ٨:٧ وفي مدة خمس وستين ينكسر افرايم حتى اسرائبل ﴿ لا يكون شعباً وهذا غلط لان سلطان اشور تسلط على افرايم في السنة السادسة من جلوس حزقيال في ٢مل ١٧ و١٨ ففنيت ارام في مدة ٢١ سنة

لا يخفى ان المعترض ذكر شيئاً وترك كمادته اشياء وها نذكر الحوادث مستوفية ليظهر افتراؤه على كتاب الوحي الالهي فنقول بعد ان نطق اشعيا النبي بهذه النبوة بسنة او سنتين جاء (تغلث فلا سر) ملك اشور وحارب ملك اسرائيل وقتل وسبى كثيرين (انظر ٢مل ٢٩:١٥) وهذا هو السبي الأول اما السبي الثاني فكان في حكم هوشع ملك اسرائيل فانه جاء شلمناصر ملك اشور بعد النطق بهذه النبوة بعشرين سنة وفتك وبتك وسبى ملك اسرائيل ورجال دولته كما في (٢ مل١١٠٠ - ٢ و١١٨٥ - ١١٠١) ولكن السبي الثالث الذي ازال مملكة اسرائيل من الوجود كان في ايام اسر حدون ملك اشور فني هذه المرة أنى باجنبيين الى السامرة وانشأ مستعمرة فيها وسبي ايضاً منسى ملك يهوذا في السنة الحادية والعشرين من ملكه فزوال مملكة السامرة من الوجود كان بعد خمسة وستين سنة من وقت النطق بهذه النبوة (انظر عزرا ٢:٢ و٣ و١٠)

النظر عن الباقيين ولم يدر ان الذي انزل هذا الوحي هو المولى الحكيم العليم الذي بيده الحركة والسكون فلا تحدث حادثة الا بارادته اما ادعاء المعترض بانه ينقل عن اجلاء المسيحيين فهذا في غير محله فدأ به النقل عن ملحد كافر او غمر جاهل واذا نقل عن فاضل اقتضب كلامهوذكر طرفاً من الكلام وصرفالنظر عن الجزء الذي تتم به الفائدة

موت آدم ( ٢٣) قال ورد في سفر التكوين ١٧: لا واما شجرة معرفة الخير والشر فلا موت آدم ا تأكل منها لانك يوم تأكل منها موتاً بموت وهذا غلط لان آدم اكل منها وما مات في يوم الاكل بل عاش بعده اكثر من ٩٠٠ سنة هذا نص كلامه

قلنا انه في ذات اليوم الذي اكل فيه من الشجرة مات موتاً روحياً وقد قال بولس الرسول وانتم اذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا (افسس ١٠٢) فلم تعدى آدم الوصية حرم من رضا خالقه واستوجب سخطه تعالى واصبح في الحال عرضة للاتعاب والأمراض والآفات والعاهات ولا ينتهي هذا الحال الاليم الا بانحلال الجسم وانفصال الروح من الجسد فني يوم اكله من الشجرة دبت فيه اسباب الموت وغرست في جسمه بذور الفناء وهذا هو معني قوله يوم تأكل منها موتاً تموت فن وقت الاكل حرم من مراعاة الله وخسر صورته المقدسة وتجرع نتائج غصص الاميال المنحرفة واستوجب عقاب خالقه وليس هو وحده فقط بل ذريته معه لانه كان نائباً عنها وهذا هو عهد الاعمال وتقدم اقامة الدليل والبرهان على نيابة آدم عن ذريته كما في سورة الاعراف ١٧١٠ وورد في الحديث فجعد آدم فحدت ذريته ونسي آدم فاكل الشجرة فنسيت ذريته الحديث فحطئت ذريته اخرجه الترمذي وغيره انظر صحيفة ٧و٨ من الجزئ الاول فالمسلمون يسلمون بعقاب الخطيئة فإن

الهذا القدوس طاهر يكره الخطية ويعاقب عليها اما الهم فيتساهل في الخطية ولا يعاقب عليها وعندهم يكني في محوها اقل شيء فالهذا غير الهمم والحاصل انه لما اخطأ آدم استوجب سخط الخالق سبحانه وتعالى وهو الموت الاكبر ومجرد البعد عن رضاه منتهى الشقاء والبلاء فأصبح عرضة للمصائب والنو المبوالامراض والاوصاب والجور والظلم والفقر والضيق والجهالة والضلالة ونحس الضمير وغير ذلك

وقد ورد في القرآن الموت بمعنى الحزن والخوف المكدر كقوله و يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن معانيه المنام كقوله والتي لم بمت في منامها ومنه زوال القوة العاقلة وهي الجهالة كقول القرآن او من كان ميتاً فاحييناه وانك لا تسمع الموتى وقد يستعار الموت للاحوال الشاقة كالفقر والذل والهرم والمعصية وغير ذلك ومنه الحديث اول من عصى وفي حديث موسى قيل له ان هامان قد مات فلقيه فسأل ربه فقال له اما تعلم ان من افقرته فقد امته وقال عدى من الرعلا

- ليس من مات فاستراح بميث انما الميث ميت الاحياء انما الميت من يعيش شقياً كاسفاً باله قليل الرجاء فاناس بمصصوف ثماداً وأناس حلوقهم في الماء

فالحديث قال أول من مات ابليس لانه اول من عصى وآدم كما قال الله مات عند ما خالف فما الفرق بين القولين ؟

مهة لرجوع ( ٢٤) قال ورد في سفر التكوين ٣:٦ فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الانسان ( الابد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين سنة غلط لان اعمار الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جداً عاش نوح الى ٥٥٠ سنة وعاش سام الى ١٠٠ سنة وعاش ارفح شد ٣٣٨ سنة وهكذا وفي هذا الزمان البلوغ الى سبعين او ثمانين ايضاً

قلنا ان لفظة ١٢٠ سنة لا تشير الى عمر الانسان بل تشير الى المدة التي المهل بها الله النوع الانساني ليرجعوا عن غواياتهم كما قال العلامة او نكاوت

ولوثر وكلفن ورانل وكيل وكورتس وكنجستنبرج وهذا التفسير موافق لفحوى الكتاب المقدس لانه ذكر فيها ان المهلة التي امهل الله بها النوع الانساني قبل الطوفان لكي يتوبوا ويرجعوا عن غواياتهم ويصلحوا سيرتهم هي ١٢٠ سنة قال الرسول في (١ بط ١٩٠٣ و ٢٠) انها مدة اناة الله في ايام نوح وهي قدر ثلاثة امثال مدة تجربة اليهود في البرية وهي قدر ثلاثة امثال المدة التي اعطاها الله لليهود بعد صلب المسيح الى خراب اورشليم فكان نوح كارزاً للبر لما كان عمره ٤٨٠ سنة وليس كما قال القرآن ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة الاخمسين عاماً فاخذهم الطوفان وقال ابن عباس بعث نوح لاربعين سنة وبقي في قومه يدعوه الف سنة و جسين فهذا غلط كما تقدم في (صحيفة ١٠١)

## الفصل الثاني

(من ٢٥ الي ٣٥)

البوات للماكان هذا الفصل يشتمل على اعتراضاته بخصوص بمض نبوات الكتاب المقدس ناسب ان تتكلم بغاية الايجاز على النبوات فنقول ان الكتب المقدسة اي التوراة والانجيل مؤيدة بالمعجزات الباهرة وشهد بذلك القرآن فاعترف ان المسيح اقام الموتى وفتح اعين العميان وشفى المصابين بامراض متنوعة وشهد بان موسى عمل المعجزات الباهرة من فلق البحر الاحمر وانزال المن والسلوى واخراج الماء من الصخرة وغير ذلك ولم تتأيد الكتب المقدسة بهذه المعجزات الباهرة فقط بل هي مؤيدة بالنبوات ايضاً فانبوة هي معرفة الغيب والامور المستقبلة معرفة تفوق الذكاء البشري يعني يعجز عن معرفة الانسان مهما أوتي من الذكاء والدهاء لانها غير مبنية على احوال عن معرفة الانسان مهما أوتي من الذكاء والدهاء لانها غير مبنية على احوال

مشاهدة حتى كان يمكن إن يقاس علمها الغائب بل كثيراً ما تكون منافية للاحوال المشاهدة والانتظار البشري ويخرج بهذا التعريف نبوات الرجل السياسي فانه يقيس الغائب على الحاضر وينبئ عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه وخبره من طباع قومه واخلاقهم وبناء على ما عرفه من اخلاق الامة المجاورة لبلاده ومع ذلك فكثيراً ما يخطىء حدسه وظنه ونما يشبه السياسي في اصابة الحدس والظن رئيس الجيش ولعيب الشطرنج فان معرفة كل منهما بالفوز والغلبة على قرنه مبنية على مقدمات مشاهدة وليس على امور مبنية على الغيب وعتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بامور منها ان النبوات الكاذبة تكون مهمة ملتبسة وعلى هذالما استشاركروسوس العرافة في دلني بخصوص محاربة الفرس انبأته بانه سيخرب مملكة عظمي ففهم بذلك انه ينتصر على الفرس وان كانت هذه العبارة تحتمل معنى آخر عكس المعنى المتقدم فحارب الفرس وانهزم شر هزيمة وبعد ذلك بعدة سنين التجاً (برهوس) ملك ابيروس قبل حرب الرومانيين الى انبيائه الكاذبة فانبأوه بعبارات ملتبسة تحتمل الفوز والانتصار او الهزعة والانكسار فحارب الرومانيين وانهزم

ومع ان القرآن لا يشتمل على شيء من النبوات لان معجزته الوحيدة هي فصاحته حسب دعواهم الا ان المتشيعين له ادعوا بوجود نبوات فيه ولننظر فيها فنقول من نبواته قوله غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

قال مفسرو المسلمين وعلماؤهم ان الروم كانوا اهل كتاب وفارس لا كتاب لهم كالمشركين فكان المشركون كلما تحارب فارس والروم يرجون غلبة فارس للروم ويفرحون بها تفاؤلاً بغلبتهم للمسلمين فبعث كسرى جيشاً الى الروم فالتقيا باذرعات وبصرى فغلبت

فارس الروم ففرح المشركون وشق ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية فاخبر ابو بكر المشركين بذلك فقال له امية ابن خلف وقيل ابي بن خلف كذبت فقال له ابو بكر بل انت كذبت يا عدو الله فقال اجعل بيني و بينك اجلاً على عشر قلائص يأخذها الصادق منا فراهنه على ذلك وجعلوا الموعد بينها ثلاث سنين واخبر ابو بكر محمداً بذلك فقال له مد الاجل وزد في الرهان وهو من دهاء محمد لانه اذا كانت المدة قريبة يظهر الحق من الصدق فيفتضح الامر ولكن اذا طال الأمد لا بدمن حدوث حوادث جمة تغير الاحوال والحاصل ان ابا بكر غير الرهن فحمل القلائص مائة والاجل الى تسع سنين فقبل مضي هذه المدة قتل امية يوم بدر وابي قتله محمد بيده يوم احد فتام الاجل اعاوقع بعد موتها وكان الاسلام في شوكته ونفوذه وادعوا في سطوتهم ان الروم انتصروا واخذ ابو بكر القلائص من في شوكته ونفوذه وادعوا في سطوتهم ان الروم انتصروا واخذ ابو بكر القلائص من مد الاجل لهذه الغاية وادعوا بحصول النصر بعد انتصار المسلمين وكل عاقل برتاب في محد الاجل لهذه الذية الريب على انه لو سلمنا بانتصار الروم بعد انكسارهم فتاريخهم ملآن من انتصار وانكسار فان الحرب سجال وعلى كل حال فهذه نبوة ملتبسة او بالحري باطلة انتصار وانكسار فان الحرب سجال وعلى كل حال فهذه نبوة ملتبسة او بالحري باطلة

ومن نبواته والله يعصمك من الناس اي يحفظك من جميع الذين يريدون بك سوأ ونما يكذب هذا انه جرح جرحاً بليغاً في رأسه وفي وجهه في وقعة احد بل لو كانت هذه النبوة صحيحة لما قال لعائشة قبل وفاته ما ازال اجد الم الطعام الذي اسممته بخيبر فهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك السم ومع ذلك فكل انسان يقدر ان يقول هذه العبارة عن نفسه فان الله هو الحافظ الواقي فهذه نبوة مبهمة او بالحري كاذبة ونما يندرج في هذا الباب انا كفيناك المستهزئين وهم خمسة او سبعة من الكفار كانوا يؤذونه اشد الاذي ويسخرون به فاخبره الله بقمعهم او اهلاكهم وهذه العبارة يمكن ان يقولها كل انسان عن كل من يتعرض له بسوء ومن العبارات المهمة الملتبسة قوله يهزم الجمع ويولون الدبر فهذه العبارة مثل عبارة عرافي اليونان فانه يصح اطلاقها على يوم احد الذي انهزم فيه العبارة مثل عبارة عرافي اليونان فانه يصح اطلاقها على يوم احد الذي انهزم فيه

المسلمون وعلى يوم بدر الذي انتصر فيه المسلمون هذه هي غاية ما عندهم من النبوات وهي في غاية الابهام ولا تستحق بان تدرج في سلك نبوات السياسيين

اما نبوات الكتاب المقدس الصادق فتمتاز بكون الانبياء نطقوا بها بالبيان الكافي وعلى رؤوس الاشهاد وكان النبي يعرف انه اذا لم يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة وكانت الحوادث التي تذبأ بحصولها مبنية على اسباب متنوعة ومن النبوات ما تم في الحال ومنها ما تم ويتم في الاستقبال ولكن كان لا بد من تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي اقواله فنبوات اشعياء النبي هي بهذه الكيفية

ولنضرب بعض امثلة توضح ذلك فنقول لما تحالف ملك ادام مع ملك اسرائيل على ايراد مملكة يهوذا موارد البوار والدمار واتيا وحاصر اها حتى ارتجف آخاز ملك يهوذا هو مع جميع شعبه ارتجافاً اتاه النبي اشعيا وسط هذه الشدة وأكد له جهاراً على رؤوس الاشهاد بانه سيحبط الله عملها وانهما سيموتان بعد برهة قصيرة حتف انفهما وانه قبل ان يعرف الصبي الذي يولد في عشرة اشهر ان يدعو يا ابي ويا ابي يستولى ملك اشور على دمشق تخت ارام وعلى السامرة تخت مملكة اسرائيل (انظر اشعيا ١٠٧ – ٩ و٤٠٤) فنجزت هذه النبوة بعد ثلاث سنين بكلياتها وجزئياتها مع انه لم تكن قرينة تدل على وقوع مثل هذه الحادثة ومن ذلك ايضاً انباؤه عن هلاك جيش سنحاريب مع تفاصيل زمنه وانه يحل بجيشه البوار ليلاً وان صوت الرعد الذي يفزع الاشوريين يكون صوت تهليل وحبور لاورشليم الخوار ليلاً وان صوت الرعد الذي يفزع الاشوريين يكون صوت تهليل وحبور لاورشليم الغران من البوار ليلاً وان حوت الرعد الذي يفزع الاشوريين يكون صوت تهليل وحبور لاورشليم بها فتغبأ اشعيا قائلاً ستنقل خزائنك الى بابل و يسبى اولادك ويكونون خصياناً في قصر ملك بابل انظر الاصحاح ٣٩من سفر اشعيا وكانت هذه النبوة خلاف المنتظر لانه كان ملك بابل انظر الاصحاح ٣٩من سفر اشعيا وكانت هذه النبوة خلاف المنتظر لانه كان ملك يهوذا محافناً لمن ذلك ثم تنبأ اشعيا عن رجوع بني اسرائيل الى وظهم وعودهم من سبهم بل شيئاً من ذلك ثم تنبأ اشعيا عن رجوع بني اسرائيل الى وظهم وعودهم من سبهم بل شيئاً من ذلك ثم تنبأ اشعيا عن رجوع بني اسرائيل الى وظهم وعودهم من سبهم بل

صرح باسم الملك الذي يعيدهم الى اوطانهم فقال في ص١٠٤٤ و١٠٠٥ ان قورش ملك الفرس هو الذي يطلقهم من السبي مع ان قورش هذا لم يولد الا بعد ١٠٠٠ سنة من النطق بهذه النبوة وقد تم ما انبأ عنه هذا النبي ومن ذلك نبواته عن خراب بابل مع انها كانت في عهده زاهية زاهرة ولكن قد تم خرابها بحيث لم يعرف احد الآن لها موقعاً وقس على ذلك نبوات الانبياء الصادقين ومع ذلك فاعترض صاحب كتاب اظهار الحق بما يأتي

الوعد ( (٧٥) قال ورد في تك ١٠١٧ ما نصه واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض لا برهيم عربتك كل ارض كنعان ملكاً ابدياً واكون الههم قال وهذا غلط ايضاً لان جميع ارض كنعان لم يعط لا برهيم قط وكذا لم يعط لنسله مدة الى الدهر وانه لم يقع في الاراضي الاخر مثل الانقلابات التي وقعت في هذه الارض ومضت مدة مديدة الى ان زالت الحكومة الاسرائيلية عنها رأساً اه

قلنا ان النطق بهذه النبوة عند ما كان ابرهيم بلا ذرية هو شرط مهم في المحة هذه النبوة فقطع الله عهداً مع ابرهيم بان يكون له ولذريته الها ويكثر نسله ويباركهم بالبركات الارضية فيعطيهم ارض كنعان ملكاً لهم الى الابدوقد عمر الله وعده فنمت ذريته كما في سفر حز ١٠٧٩ و ١٠٠٠ و وعدد ١٠٠١ و وتث ١٠٠١ مي الله وعده فنمت ذريته كما في سفر حز ١٠٧١ و وعدد ١٠٠١ و وتث الله و ٢٠ واعطاهم ارض كنعان واذل اعداءهم و فضلهم على العالمين كما هي شهادة القرآن ولكن بما انهم انحر فوا عن شريعته وحادوا عن وصاياه ولم يتخذوه الها لهم اذلحم واز ال ملكهم لان المولى سبحانه و تعالى علق دوام بركاته عليهم على مراعاة عهده فالمولى سبحانه و تعالى امين مع النوع الانساني غير ان الناس مم المتمردون فاو ابقاهم وهم في حالة العصيان والشر والطغيان لكان ذلك منافياً لقداسته والقرآن شاهد بان المولى فضلهم على العالمين وفي محل آخر قال ضربت لقداسته والقرآن شاهد بان المولى فضلهم على العالمين وفي محل آخر قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة والحاصل ان هذه النبوات عت بنوع غريب انظر سفر العدد ٢٢ و تث ٢ و يشوع ٣ فتمتعت الامة الاسرائيلية بهذه الارض نحو الف

سنة ولما قضى المولى على سبطي يهوذا وبنيامين بالسبي اعلن بان ذلك يكون لمدة سبعين سنة وتم ذلك فعلا كما سيجيء ولما رفضوا الماسيا وصلبوه حكم علمهم بسي اعظم وكان ابتداء هذا السبي على يد تيطس فاسبا سيان واستمر لغاية يوم تاريخه فشلمناصر سبي العشرة اسباط وتيطس سبي سبطي يهوذا وبنيامين وبما انه لم يأت وقت ردهم فلا وجه للاعتراض ثانياً من المسلم انه لم يعط الله الارض لابرهيم شخصياً بل اعطاها له بالنظر الى انه مؤسس الامة الاسر ائيلية و نائبها فاعطيت له الارض بصفة كونه مؤتمناً عليها فهو المخاطب والمراد ذريته لشدة العلاقة والمناسبة بينهما فكان ما تمتلكه ذريته بمنزلة ملكه هو ووجوه المخاطبات في القرآن كثيرة منها خطاب العين والمراد به الغير فجعلو ا منها قوله يا الها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين فادعوا ان الخطاب له والمراد امته وجعلوا من ذلك قوله فان كنت في شك مما انرلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب فقالو اللراد بالخطاب التعريض بالكفار وجعلوا منه قوله واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا فلا تكونن من الجاهلين ومر وجوه المخاطبات ايضاً خطاب الخاص والمراد العموم كمقوله ياايها النبي اذا طلقتم النساء افتتح الخطاب بلفظة النبي والمراد سائر من يملك الطلاق ووجود المخاطبات في القرآن تبلغ اربعين ولكن خطاب ابرهميم والمراد به ذريته هو الطف من وجوه الخطابات الواردة في القرآن التي ادعوا بانه خوطب بها محمد واريد منها امته لان ابرهيم هو ابو الامة الاسرائيلية بخلاف محمد ثالثاً قد ورد في القرآن ان ابرهيم امة فورد في سورة النحل ١٢١:١٦ ان ابرهم كان امة قال المفسرون هو من باب اطلاق المسبب على السبب وقيل أنما سمي أمة لانه قام مقام امة في عبادة الله وانما سمى امة لانه اجتمع فيه من صفات الكمال وصفات الخير والاخلاق الحميدة ما اجتمع

في أمة ومنه قول الشاعر (ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد) رابعاً قد يراد بقوله اعطيك هذه الارض الى الابد الاشارة الى النعيم في السهاء لان ارض كنعان كانت تشير اليه فورد في عب ١٠١٩ بالإيمان تغرب في ارض الموعد كأنها غريبة ساكناً في خيام مع اسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه (١٠) لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله

السي٠٧ السنة الاولى لنبوخذ في ارميا ١٠٢٥ و ١١ و ١١ و ١١ الكلام الذي صار الى ارميا السنة وعدد عن كل شعب بهوذا في السنة الرابعة لهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا هي السبين السنة الاولى لنبوخذ ناصر ملك بابل. وتصير كل هذه الارض خراباً ودهشاً وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة. و يكون عند تمام السبعين سنة ابي اعاقب ملك بابل يقول الرب على أثمهم وارض الكلدانيين واجعلها خرباً ابدية قال ورد في ١٠٤٠ و ١٠٤٠ المهنة التي ارسلها ارميا النبي من اورشليم الى بقية شيوخ السبي والى الكهنة والانبياء والى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ ناصر من اورشليم الى بابل. بعد خروج يكنيا الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين من اورشليم وفي الملك والملكة واقبم لكم كلاي الصالح بردكم الى هذا الموضع

قال ورد في ص ٢٨:٥٢ – ٣٠ هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذ راصر في السنة السابعة من اليهود ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون وفي السنة الثامنة عشرة لنبوخذ راصر سبى من اورشليم ثمان مئة واثنتان وثلاثون نفساً. في السنة الثالثة والعشرين لنبوخذ راصر سبى نبوزرادان رئيس الشرط من الهود ٧٤٥ نفساً جملة النفوس ٢٠٠٠

قال المعترض فيعلم من هذه الاقوال الثلاثة ثلاثة امور الاول ان نبوخذ ناصر جلس على سرير السلطنة في السنة الرابعة من جلوس يهوياقيم وهو الصحيح كاصرح به المؤرخ يوسيفوس قال والثاني ان ارميا ارسل الكتاب بعد خروج يكنيا الملك ورؤساء يهوذا والثالث ان عدد الاسرى في الاجلاءات الئلاثة ٤٦٠٠ وإن السبي الثالث كان في السنة الثالثة والعشرين قال فهنا ثلاثة اغلاط الغلط الاول ان اجلاء يكنيا الملك ورؤساء يهوذا

والصناع كان قبل المسيح بستانة سنة وكان ارميا ارسل كتابه اليهم بعد خروجهم فلا بد ان تكون اقامة اليهود في بابل سبعين سنة وهو غلط لان قورش اطلقهم قبل الميلاد بنحو ٣٦٥ سنة فكانت اقامتهم في بابل ٣٦ سنة واستشهد بالجدول التاريخي في مرشد الطالبين من ان ارميا كتب الى اليهود سنة ٩٩٥ واطلاق كورش لليهود كان في سنة ٣٦٥ و (الغلط الثاني) ان عدد الاسرى في الاجلاءات الثلاثة ٢٠٠٤ مع انه ورد في ٢ مل ١٤:٢٤ ان عشرة آلاف من الاشراف والابطال كانوا في الاجلاء الواحد خلاف الصناع و (الغلط الثالث) انه يعلم ان الاجلاء الثالث كان في السنة ٣٦ من جلوس نبوخذ ناصر و يعلم من ٢ مل ٨:٢٥ انه كان في السنة التاسعة عشر من جلوسه

قلنا ان كلام هذا المعترض لا يخلو من المشاغبة نعم لا ننكر ان سبي يهوياً كين الملك ورؤساء يهوذا والصناع كان في سنة ٩٩٥ قبل الميلاد على ما صرّح به المؤرّخون وان كورش اصدر امراً باطلاق بني اسرائيل من السبي في سنة ٢٦٥ قبل الميلاد فتكون المدة يينهما ٢٣ سنة ولكن فاته ان مدة السبي تحسب من سنة ٢٠٦ قبل الميلاد وبيان ذلك ان نبوخذناصر شن الغارة على اورشلم المرة بعد الاخرى وحاصرها وسي سكانها الى بابل وخرّب المدينة والهيكل وكان ابتداء هذا الخراب العميم والذل الوخيم من سنة ٦٠٦ – ٦٢٥ قبل الميلاد ثم أتى كورش واصدر امرآ باطلاق بني اسرائيل في سنة ٣٦٥ قبل الميلاد فتكون مدة السبي من سنة ٢٠٦–٣٦٥ قبل الميلاد يعني سبعين سنة بالتمام والكمال فانه قبل ان يسبي نبوخذناصر الملك يهوياكين وعبيده ورؤساءه وخصيانه كما في (٢مل ١٢:٢٤ –١٧) كان اذل أباه المسمى يهوياقيم قبله فانه ذكر في اول هذا الاصحاح اي (٢مل ١:٢٤) ما نصه بالحرف الواحد في ايام يهوياقيم (وهو ابو يهوياكين) صعد نبوخذناصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدآ ثلاث سنين وكان ذلك في سنة ٢٠٦ قبل المسيح اما سبي يهوياً كين ابنه فكان في سنة

٩٩٥ كما قال المعترض ولكنه ضرب صفحاً عما حل بالامة الاسر اليلية مدة والده المغالطة والمشاغبة و مما يويد قولنا ما ورد في سفر دانيال (ص١:١-٤) و نصه في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبو خذناصر ملك بابل الى اور شليم و حاصر ها وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله فياء بها الى ارض شنعار الى ان قال وامر الملك اشفنز رئيس خصيانه بان بحضر من بني اسر ائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتياناً لا عيب فيهم الخ. وهذه اقوال صريحة ناطقة بان نبو خذناصر سبى كثيرين من الامة الاسر ائيلية في عهد اقوال صريحة ناطقة بان نبو خذناصر سبى كثيرين من الامة الاسر ائيلية في عهد يهوياقيم ولا يحتاج الصبح الى دليل ثانياً ذهب البعض الى انه يجوز ان نحسب السبي من تاريخ خراب الهيكل و حرقه الى تاريخ تجديده فكان تاريخ احراقه في سنة ١٨٥ وكان تاريخ تجديده في سنة ١٧٥ يعنى سبعين سنة بالتمام وهو التاريخ الديني فالتاريخ السياسي والديني ناطق بان مدة السبي هي ٧٠ سنة وكيف لا يكون ذلك وصاحب النبوات هو العليم الذي بيده حوادث الكون

السبي كان بامر نبوخذ ناصر قبل او بعد السبيين الكبيرين و نضرب لك مثالاً يوضح ذلك فنقول انه قبل ان بهزم المصريون الدر اويش الهزيمة الكبرى حصلت مناوشات اسروا فيها بعض مئات منهم و كذلك انتشبت مناوشات معهم بعد استيلاء المصريين على الخرطوم وهو لا ينافي ان المصريين قتلوا وسبوا منهم عشرين الف نفر اقل ما يكون فكذلك الحال مع اليهود فانه قبل او بعد السبيين الكبيرين حصلت ثورات وفتن سبى فيها نبوخذ ناصر جملة مئات منهم فارميا النبي اشار الى شيء خصوصي والنبي في سفر الملوك اشار الى شيء آخر ومما يدل على ان هذه الحوادث غير المذكورة في سفر الملوك هو اختلاف الزمان ففي سفر ارميا قيل في السنة السابعة وفي سفر ٢مل ٢٠٢٤ و١٤ و ١٦ قيل في السنة الثامنة وكذلك قيل في السنة السابعة وفي سفر ٢مل ٢٠٢٤ و١٤ و ١٦ قيل في السنة الثامنة وغيدم و علزم لتحقيق التناقض اتحاد الزمان والموضوع والمحمول التاسعة عشرة ويلزم لتحقيق التناقض اتحاد الزمان والموضوع والمحمول الخوهنا الزمان مختلف فلا تناقض

على انا لو سلمنا بان ما ورد في سفر ارميا هو عين ما ورد في سفر الملوك الثابي قلنا لا تناقض فني ٢مل ٢٠٢٤ و١٤ و١٦ قيل في السنة الثامنة من حكم نبوخذ نصر وفي سفر ارميا في السنة السابعة فالمراد بما ورد في سفر الملوك هو اواخر السنة السابعة واوائل السنة الثامنة فيجوز التعبير عن هذه المدة تارة بالسنة الثامنة واخرى بالسنة السابعة ثانياً في سفر الملوك ذكر جميع الذين سبوا من عموم الاسباط فقال سبى عشرة آلاف (٢ مل في سفر الملوك ذكر جميع الذين سبوا من عموم الاسباط فقال المبى عشرة آلاف (٢ مل ١٤:٢٤) وسبعة آلاف من ذوي الباس والف من الصناع اما ارميا النبي فاقتصر على ذكر الذين سبوا من سبط يهوذا فقط فقال ٣٠٢٣ اما الباقون فكانوا من الاسرائيليين ذكر الذين بقوا في الارض وسبى ٣٠٢٣ من سبط يهوذا اولاً في اواخر السنة السابعة وسبى الباقي وهو سبعة آلاف والف من الصناع في السنة الثامنة وكان ذلك السبي الاول الذي حصل في عهد يهو باكين غير اذلال يهو ياقيم ثالثاً قال في ارميا في السنة الثامنة من حكم نبوخذناصر وقال في ٢ مل ٨٤٠٥ في السنة التاسعة عشر فالمراد بالسنة التاسعة عشر فالمراد بالسنة التاسعة عشر

اواخر السنة الثامنة عشر واوائل السنة التاسعة عشر وقول ارميا سبي ١٩٣٢ لانه اقتصر على عد اشهر الاعيان والوجهاء الذين سبوافي اواخر السنة الثامنة عشر فلا تناقض مطلقاً قال الغلط الثالث يعلم ان الاجلاء الثالث في السنة ٢٣ من جلوس نبوخذناصر ويعلم من ٢مل ٨:٢٥ انه كان في السنة التاسعة عشر من جلوسه قلنا

ان هذا السبي الذي ذكر في ارميا في سنة ٢٣ لم يذكر في سفر الملوك ولا في سفر الايام لانه كان بعد الثورات التي حصلت عقب قتل جداليا ار ٢:٤١و٢ مل منه ٢٥:٢٥ وهو ليس بشئ بالنسبة الى السبي العظيم الذي تقدمه فاقتصر النبي في سفر الماوك على الاهم ثم انه لم يدرج في المجموع الذي ذكر في سفر ارميا وهو

١٦٠٠ النساء ولا الاولاد (انظر ٩٣٠ و٢مل ١١:٢٥) وعلى كل حال فكتاب الله منزه عن كل ما يشين كما يظهر للمنصف و تمت نبواته بالحرف الواحد كما انبأ الانبياء

وثما يجب التنبيه عليه هو ان ارميا النبي تنبأ بان نبوخذ ناصر سيهزم ملك ادوم وملك موآب وملك بني عمون وملك صور وملك صيدون وملك اسرائيل ايضاً وانه ستكون كل هذه الشعوب له ولابنه وابن ابنه (ار ٣:٣٧) وقد حبس الاسرائيليون ارميا النبي بسبب هذه النبوات الى ان اتى نبوخذ ناصر واطلقه من السجن (١١:٣٩) وقد عارضه انبياء كذبة فتنبأ عن موت حننيا في تلك السنة كما تنبأ (١١:٣٥) وقد عارضه انبياء كذبة فتنبأ عن موت حننيا في تلك السنة كما تنبأ (١١:٣٥) وتذبأ عن اخاب بن قولايا وعن صدقيا بن معسيا وكانا نبيين كاذبين وقال بانه سيقتلهما نبوخذ ناصر ويقلم ما بالنار (٢٩)

٢٢و٢٢) وتم ما انبأ به فانظر الى نبوات الانبياء الصادقين

خراب (٢٩) قال ورد في حزقيال ١:٢٦ وكان في السنة الحادية عشر في أول الشهر صور (٢٩) ان كلام الرب كان الي قائلاً ثم قال وفي عدد ٧—١٤ هانذا اجلب على صور نبوخذرصر ملك بابل بخيل و بمركبات و بفرسان وجماعة شعب كثير فيقتل بناتك في الحقل بالسيف و يبني عليك معاقل و يبني عليك برجاً و يبني عليك مترسة و يرفع عليك

ترساً ويجعل مجانق على اسوارك ويهدم ابراجك بادوات حربه الى قوله تعالى في آية ١١ كوافر خيله يدوس كل شوارعك ويقتل شعبك بالسيف فتسقط الى الارض انصاب عزك وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون اسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه الى قوله تعالى في آية ١٤ واصيرك كضح الصخر فتكونين بسطاً للشباك لا تبنين بعد قال المعترض وهذا غلط لان بختنصر حاصر صور ١٣ سنة واجتهد اجتهاداً بليغاً في فتحها ولكنه رجع خائباً قال المعترض فاحتاج حرقيال صلعم الى العذر والعياذ بالله فقال في ص ١٧:٢٩ وكان في السنة السابعة والعشرين ان كلام الرب كان الي قائلاً ان نبوخذ راصر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور . كل راس قرع وكل كتف تجردت ولم تكن له ولا لجيشه اجرة من صورالذلك قال السيد الرب ابذل ارض مصر لنبوخذ راصرفياً خذ ثروتها ويغنم غنيمتها علوا لاجلي قال لما لم يحصل لنبوخذ راصر وعد الله له مصر وبنهب نهبها فتكون اجرة لجيشه قداعطيته ارض مصر لاجل شغله الذي خدم به لانهم علوا لاجلي قال لما لم يحصل لنبوخذ راصر وعد الله له مصر ولم نعلم اذ كان هذا الوعد مثل السابق او حصل له الوفاء هيهات هيهات ايكون وعد الله ولم نعلم اذ كان هذا الوعد مثل السابق او حصل له الوفاء هيهات هيهات ايكون وعد الله الم العجز الله عن وفاء عهده انتهى اعتراضه

من اعظم الادلة على صدق هذه النبوة هو ان النبي كان يعرف منعة هذه المدينة ويعرف ان شلمناصر عجز بجلالة قدره عن الاستيلاء عليها فان السوريين الموقوا دونمته الجسيمة بمراكب قليلة من مراكبهم ومع ذلك فقال النبي انه سيستولي عليها نبوخذ ناصر وقد استولى عليها فعلاً وها نورد شهادات المؤرخين الوثنيين تأييداً لصدق هذه النبوة فنقول ان (مناندر) الافسسي ترجم التواريخ الفينيقية الى اللغة اليونانية و فحواها ان نبوخذ ناصر حاصر صور ثلاثة عشرة سنة الماكان اثوبال ملكاً عليها وكان ابتداء الحصار في السنة السابعة من حكم اثوبال وانه قهر اشور وكل فينيقية و نقل المؤرخ يوسيفوس هذه الاقوال وعززها بما قله عن المؤرخ فيلوستراتس فانه قال في تواريخه عن الهند وفينيقية بان

نبوخذناصر حاصر صور ثلاثة عشرة سنة وكان اثوبال حاكماً على صور وقتئذ وتكبد جيشه المشقات المدلهمة وبذلك تحقق قولالني ان نبوخذناصر استخدم جيشه خدمة سديدة على صوركل رأس قرع وكل كتف تجردت يعني من اعمال الحصار ونقل المؤرخ يوسيفوس عن تواريخ فينيقية بان الصوريين كانوا يأتون بملوكهم بعد هذا الحصارمن بابل فإن نبوخذناصر اسر ملوكهم وانىبهم الى بلاده الامر الدال على عام اخضاع واذلال صور وزوال ملكها وقال العلامة (برىدو) ان تواريخ فينيقية تطابق غاية المطابقة ما ذكره النبي حزقيال من جهة السنة التي اخذت فها هـذه المدينة والحاصل ان نبوخذناصر استولى على صور وبذلك نجزت اقوال النبوة واذا قيل كيف قال الني ولم تكن له ولا لجيشه اجرة قلنا ان هذه العبارة لا تفيد انه رجع عنها خائباً بل هي صريحة في الدلالة على انه لم يجتن منها فوائد تذكر فان ثروتها نرفت من طول هذا الحصار وكانت الغنائم قليلة بالنسبة الى ما تجشمه مع جيوشه من الاتعاب وثما يؤيد ذلك ماقاله العلامة جيروم فانه قال قد اطلعنا في التواريخ الاشورية بانه لما حاصر نبوخذناصر صور ولم بجد اهلها منفذاً للهروب والنجاة ورأوا انه لابد من الوقوع في مخاليبه هربوافي مراكبهم الى قرطاجنة فانهم كانوا اشهر الامم في التجارة والملاحة فهرب البعض منهم الى بحر اليونان والبعض الى بحر اوجين قال هـذا الفاضل في محل آخر لما رأى اهل صور ان اعمال الحصـار كادت ان تهم على مر ام اعدائهم وتزعزعت اساسات الاسوار بضرب المجانق نقلواكل ما كان تميناً من ذهب وفضة وثياب وكل ما عند اشر افهم من الامتعة الثمينة الى المراكب وذهبو ابها الى الجزائر حتى لما اخذ نبوخذناصر هذه المدينة لم بجد فيها شيئاً يقوم مقام اتعابه وقد كدره ذلك كدراً شديداً فانبأه النبي حزقيال بانه

سيستولي على ارض مصر وهي تقوم مقام اتعابه ولا يلزم من عدم اخذ مكافأة من صور انه لم يستول عليها فكم من انسان يتعب اتعاباً شاقة وتكون الثمرة اقل من التعب ونقل كثير من المؤرخين القدماء مثل (سترابو) ويوسيفوس وابيدينوس في (يوزيبيوس) عن المؤرخ (ميجاسثينيس) الذي كان قبل المسيح بنحو ٣٠٠٠ سنة وكان ارسله «سيلوكوس نيكاتور» سفيراً الى ملك الهند بان نبوخذناصر فاق هرقليس في البسالة والاقدام والنصرات حتى استولى على جانب عظيم من افريقيا واسبانيا وانه بعد ان استولى على صور ومصر توغل الى جهة الغرب وكان كلما توغل ووجد صورياً جرعه البوائق فامست احوال الصوريين في اضطراب وقلاقل وقد عت نبوات الانبياء على صور بما لم ببق معه شكولاريب فخرب نبوخذناصر هذه المدينة القديمة وانشأ اسكندر ذو القرنين من اطلالها وآثارها شارعاً لوصل الارض القارة بالجزيرة التي كانت قائمة علمها قال احد الافاضل لا عجب اذا لم يوجد اثر لهذه المدينة القديمة فاصبحت سواحل رملية وتغيرت معالمها ودفن السهريح العظيم في الرمال وبذلك تم قوله تعالى ولن تبنين فلم تعد هذه المدينة الى ماكانت عليه من العز والرفعة وقت حزقيال النبي فانه لما استولى اسكندر عليها لم يحرقها فقط بل انشأ اسكندرية في مصر فانتقلت التجارة المها وزالت من صور ومن سوء طالعها ونكد حظها تداول الدول علمها فكانت تارة تحت حكم البطالسة ملوك مصر واخرى تحت السلوقيدية ملوك اشور واخيراً وقعت في يد رومة وفي سنة ٦٣٩ مسيحية استولى علمهـا السلمون وفي سنة ١١٢٤ مسيحية استولى علمها المسيحيون في الحروب الصليبية وفي سنة ١٢٨٩ ميلادية استرجعها مماليك مصر فنهبوها نهباً واوردوها موارد البوار والدمار هي مع صيدا وغيرها من المدن المنيعة حتى لا تبقى مينا للمسيحيين وفي سنة ١٥١٦ استولى عليها السلطان سليم وهو تاسع سلاطين آئل عثمان ولا تزال تابعة للدولة العلية لغاية الآن وبعد ان كانت بندراً مهماً للتجارة اصبحت اطلالاً بالية لا يعرّج عليها سوى قوارب الصيادين المساكين وبذلك تم قوله تعالى واصير صور ضح الصخر وبسطاً للشباك (حز ٢٠:٢ وه)

وقد شهد كثيرون من الافاصل الذين سافروا الى صور بانها كناية عن اطلال دراسة ورسوم بالية فمن ذلك ما قاله العلامة (شو) الذي سافر الى صور في اواخر الجيل الماضي قال مع ان صور كانت مشهورة بالتجارة والملاحة الأ انني لم اعثر لها بعد البحث والتنقير على مينا مهمة مع انها كانت اشهر مدينة بحرية في الشرق وان هذه المدينة هي الآن رمال واطلال ولها مينا صغيرة لا تسع سوى قوارب الصيادين وقال موندرل من كلام طويل اذا اتيت الى صور لا تجد لها رونقاً ولا مجداً وان فها قلعة عثمانية غير حصينة ولا ترى سوى اسوار مهشمة وعواميد محطمة واطلال بالية وليس فها بيت مناسب وسكانها كناية عن صيادين فقراء يأوون الى اكواخ حقيرة ويعيشون من صيد الاسماك وكأن المناية الالهية ابقت هذا المحل برهاناً على صدق قوله واجعلها ضح الصخر وبسطاً للشباك اما حالتها الحاضرة فهي منحطة فبيوتها اكواخ حقيرة و يبلغ عدد سكانها خسة الاف

وكل ذلك مصداق لقول النبوات فان الانبياء تنبأوا عنها في عظمها وقوتها بانها تصبح اطلالا بالية وقد تم ذلك فعلا اما من جهة استيلاء نبوخذناصر على مصر فشهد (ميجاستينيس) و(بيروسوس) وهما من المؤرخين الوثنيين وكانا قبل المسيح بنحو ٣٠٠٠ سنة فقال احدها لما سمع وخذناصر وفاة والده رتب الامور في مصر وسلم الاسرى الذين سباهم في مصر لبعض اصحابه وبادر مسرعاً الى بابل وقال الاخر ان نبوخذناصر استولى على اشور وقهر العمونيين والمواييين ثم شن الغارة على مصر وقتل ملكها وعين ملكاً آخر

سعبة الحراب (٣٠) قال ورد في سفر دانيال ١٣:٨ و١٤ فسمعت قدوساً واحداً يتكلم ومعسة الحراب فقال قدوس واحد لفلان المتكلم الى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الحراب لبذل القدس والجند مدوسين. فقال لي الى الفين وثلاث مئة صباح ومساء فيتبرأ القدس فقال المعترض ان علماء اهل الكتاب من المهود والمسيحيين كافة مضطربون في بيان مصداق هذا الحبر فاحتار جمهور المفسرين من الفريقين ان مصداقه حادثة انتيوكس ملك ملوك الروم الذي تسلط على اورشليم قبل ميلاد المسيح بمائة واحد وستين سنة والمراد بالايام هذه الايام المتعارفة واختاره يوسيفس ايضاً ولكن يعترض عليه هو ان حادثته التي يبذل فهما القدس والجند مدوسين كانت الى ثلاث سنين ونصف كا قال يوسيفوس مع ان النبي يقول مدة ست سنين وثلاثة اشهر وتسعة عشر يوماً

قلنا ان يوسيفوس قال في الكتاب الثاني عشر في الفصل السابع ان الوقت الذي زالت فيه رسوم عبادتهم الالحمية وتحولت الى عبادة دنسة نجسة الى الوقت الذي ا نيرت فيه المصابيح ثانية واعيدت عبادتهم الى حالها السابق هو ثلاث سنين بالتمام فانه قال اعيدت عبادتهم بعد ثلاث سنين في ذات اليوم من الشهر الذي فيه ازيلت عبادتهم ولكنه قال في مخل آخر في كلامه على الحروب الشهر الذي فيه ازيلت عبادتهم ولكنه قال في مخل آخر في كلامه على الحروب الهودية في الكتاب الاول في الفصل الاول بان انطوخيوس شوه الهيكل والني تقديم ذبيعة الكفارة اليومية مدة ثلاث سنين وستة اشهر فاذا قيل ماهو سبب سناقض اقوال يوسيفوس قلنا ان انطوخيوس اتى بمنكرات جمة مع اليهود وجراً عهم غصص المظالم الفظيعة فكان المؤرخ تارة ينظر الى احدى هذه الكوارث ويعتبرها مبدأ فظائمه ومظالمه فيؤرخ منها مدة مظالمه ثم يبدو له ان المحادثة الاخرى هي الجديرة بان تكون مبدأ مظالمه فيؤرخ منها ولكن دانيال الني راعى في النبوات كل بو اثقه ومظالمه من اوالها الى آخرها والدليل على ذلك انه لم يقتصر على ذكر تعطيل المحرقة الدائمة بل قال ايضاً ومعصية الخراب ولا

شك انه حصلت حوادث جمة في تاريخ انطوخيوس بجوز ان يحسب منها مدة معصية الخراب وازالة المحرقة الدائمة كما يأتي

(أولاً) من الحوادث المغمة بل الكوارث المدلهمة التي حلت بالامة البهودية تعيين ياسون رئيس كهنة في سنة ١٧١ ق.م فزال رونق الذبحة الدائمة ونبذت ظهر يافان (ياسون) هذا رئيس الكهنة هو اخ اونياس وهو ادخل في اورشلم عادات اليونان والعابهم وخلاعتهم ولم ينل رتبة رئيس الكهنة الا بالدسائس وتعمد للملك ان يدفع له ٣٠٠ وزنة فضة اذا صرّح له بانشاء محل لتعليم شبان البهود عادات الوثنيين وتسميتهم بالانطوخيين فأذن له بذلك فادخل عادات الوثنيين بين قومه وتزيوا بزيهم ولبسوا قبعتهم فازدرت الكهنة بهيكل الله وذبائحه وبادروا الى الالعاب اليونانية وفضاوها على غيرها فهذه حادثة مهمة الثالث ٢١٦ والمكابيين الاول ص ١١:١ — ١٥) فاذا حسبت نبوة دانيال من هذه الحادثة كانت المدة ست سنين وثلاثة اشهر وعشرين يوماً بالتمام والكال لأن مبدأها ه اغسطس سنة ١٧١ وانتهاؤها وهو اعادة العبادة الى اصلها ٢٥ دسمبر سنة ١٦٥ قبل المسيح انظر بريدو ٢٥٠٣

(ثانياً) من مظالم انطوخيوس التي تعد من معصية الخراب كما قال دانيال هجومه على اورشليم واستيلاؤه عليها ودخوله المقدس ونهب امتعة الهيكل الثمينة وتدنيس الهيكل وتقديم خنزيرة على مذبح المحرقة (بريدو ٢٣٠٠ و ١٢٣١ مكا ١٢٠٠ — ٢٨) (ثالثاً) انه جرع الامة اليهودية بعد ذلك بسنتين غاية ما يتصور من الجور الفظيع فانه لما يفز في مصر رجع حنقاً على اليهود وعزم على ان ينفث اوار غيظه ونار قيظه على الامة اليهودية وسببه انه كان بلغه بان الامة اليهودية

سمت بموته و تظاهرت بالفرح والسرور فارسل (ابو لونيوس) احد جنر الاته بجيش جو الركيوب اورشليم ويدمرها تدميراً ولما نهبها ابو لونيوس احرقها وهدم بيونها ودك اسوارها دكاً وبنى باطلالها قلعة منيعة على جبل (اكرا) المطل على الهيكل بحيث ييسر له صد من يقصد الهيكل لتقديم رسوم العبادة الالهية (بريد و٣: ٢٣٩ و ٢٠ و ١ مكا ٢٠ - ٢٠) (رابعاً) من أعماله الجائرة انه نهى رسمياً عن تقديم المحرقات والذبائح والسكائب في الهيكل انظر (بريدو٣: ٢٤١ و ١ مكا ٤: ١٤٠ في شهر يونيه سنة ١٦٧ قبل المسيح وذكر في الكتاب الثاني للمكابيين شرحاً فائضاً عن بعض هذه الحوادث وقال انها مرتبطة بتجريدة انطوخيوس الثانية التي ارسلها الى مصر وانه لما بلع ياسون الاراجيف الكاذبة عن موت الملك اخذ الف نفر وهج فجأة على المدينة وذبح اهل وطنه بلا شفقة ولا رحمة فقتل قتلاً ذريعاً في سنة ١٦٩ قبل الميلاد ولما بلغ انطوخيوس وهو في مصر بان اليهود ثاروا عليه قام من مصر حنقاً وامم رجاله بان يذبحواكل من وجدوه فلم يشفقوا بان اليهود ثاروا عليه قام من مصر حنقاً وامم رجاله بان يذبحواكل من وجدوه فلم يشفقوا

فيجوز للمؤرخ ان يحسب بدء معصية الخراب من أية حادثة من هذه الحوادث التي ذكر ناها فان كل حادثة شر من أخها فيوسيفوس تارة قال ثلاث سنوات و نصف و اخرى قال ثلاث سنين فقط وهو مصيب غير ان النبي دانيال نظر الى اول هذه الكوارث المدلهمة واول معصية الخراب ووصف اعماله من اولها الى آخرها من آية ٩-١٧ وحصر جميع حوادثه في ٢٣٠٠ يوم ويندرج فيهامدة ابطال المحرقة الدائمة ومنتهى هذه المدة هو تطهير المقدس وكان ذلك في عهد يهوذا المكاني في ٥٥٠ دسمبر سنة ١٦٥ قبل الميلاد كما تقدم اظر (بريدوا ٣١٥٠٣)

على كبير لكبره ولا صغير لصغره ولا على النساء ولا الاولاد ولا العذارى ولا الاطفال

وقتلوا في ثلاثة إيام عمانين الف نفر وقتل في الحرب بحو اربعين الف وسبى قدر القتلى

فيكون بدء معصية الخراب هو في ه اغسطس سنة ١٧١ قبل المسيح فني هذه السنة حصلت كوارث مغمة وحوادث مدلهمة بحيث يصح ان يكون بدء الزمن الذي يحسب منه اول معصية الخراب واول الزؤيا التي رآها دانيال من طرح بعض الجند والنجوم الى الارض ودوس هذا الطاغي اياهم (آية ١٠) فني هذه السنة تعدى انطو خيوس على الكهنة وانتهك حرمة الهيكل وخر ب المدينة

وقد كانت العلاقات بين انطوخيوس وبين الامة اليهودية قبل هذه الحادثة سلمية وودية فني سنة ١٧٥ قبل الميلاد اذن لهم بانشاء محل للالعاب الرياضية في اورشليم وفي سنة ١٧٣ ق، م تولى على مملكة مصر فيلوميتور فطلب مع امه من انطوخيوس فلسطين وغيرها فكان ذلك سبب الحرب التي انتشبت بين مصر وبين انطوخيوس ومبدأ القلاقل والزعازع (بريدو ٢١٨٠٣) وفي سنة ١٧٧ ق. م قلد انطوخيوس وظيفة رئاسة الكهنة والزعازع (بريدو كانت اخ ياسون رئيس الكهنة فانه لما ارسله ياسون الى انطاكية ليسدد الويوكر للهلك دس الدسائس في حق اخيه وخلعه وتعهد بدفع مبلغ اكثر مما يدفعه اخوه ياسون

وفي سنة ١٧١ ق. م حصلت الكوارث التي كانت نتيجتها شن الغارة على اورشليم وتخريبها وابطال الذبيحة ولما تقلد (مينيالاوس) رئاسة الكهنة عجز عن دفع المقرر عليه فاستدعاه ولاة الامر الى انطاكية ولماكان انطوخيوس غائباً عنها انتهز فرصة غيابه وتحصل بواسطة لسياخوس (الذي وكله عنه في اورشليم مدة غيابه) على اواني الهيكل وباعها في صور وسد د ماعليه فو بخه او نياس الثالث الذي كان هو رئيس الكهنة الشرعي وكان هرب الى انطاكية فدس مينيالاوس في حقه الدسائس حتى قتله وقتل ايضاً ثلاثة من اعيان اليهود كانوا توجهوا الى صور بطلب خلع مينيالوس فسقطت اربعة نجوم فاغتاظ اليهود في اورشليم اشد غيظ من تصرف مينيالاوس لنهمه الهيكل فقاموا على لسياخوس وعلى العساكر

الاشورية وقتلوهم وكان ذلك مبدأ الرزايا التي ترتب عليها خراب المدينة وتعطيل عبادة الله واستمر الحال على انتهاك حرمة العبادة وائمة الدين والهيكل والمدينة الى وفاة انطوخيوس

فاشار النبي دانيال الى هذا الوقت بالدقة الفائقة كما يفعل المؤرخ الصادق الذي يقرّر الحقائق بالتفصيل التام والدقة الغريبة حسب ما شاهد بعينيه اما قوله ان اسحق نيوتن قال ان مصداق هذه الحادثة ليس حادثة انتيوكس وان ثومسْ نيوتن وافقه قلنا ان الله صرح في كتابه بان معصية الخراب هي ٢٣٠٠ صباح ومساء فاوضح ان المراد باليوم هنا اليوم الاعتيادي فلا لزوم الى التجوز ولا يضح الالتفات الى قول من ذهب الى ان المراد مهذه الاقو ال النبوية المملكة العربية أو العثمانية أو غيرهما فأن ما قدمناه كاف في الدلالة على المراد وأما ما أورده من الهذيان وان البعض قال بقرب نزول المسيح فهو مما لا يلتفت اليه لانه كلام عاطل وهذيان باطل فينتج مما تقدم انكلام الله ظاهر وصادق والحوادث التي حصلت هي مصداق لقوله تعالى ونشكر الله على ان كلام الوحي الالهي هوا منزه عن المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله فالقرآن مع قلة مادته مفعم من المتشابه وعن ابي مالك الاشعري انه سمع محمداً يقول لا اخاف على أمتي الا ثلاث خلال ان يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وان يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن ببتغي تاويله وما يعلم تأويله الا الله وفي حديث آخر ان القرآن لم ينزل بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به وغير ذلك كثير ففشكر المولى على تنزه كتب الوحيمن هذه الاقوال ومن الطلاسم مثل قوله ألم وطسم ويس وكهيعص وغيره

رجس المحرب } (٣١) قال ورد في دانيال ١١:١٢ و١٢ ومن وقت ازالة المحرقة الدائمة

واقامة رجس المخرب الف ومئتان وتسعون يوماً طوبى لمن ينتظر و يبلغ الى الالف والثلاث مئة والخسة والثلاثين يوماً قال وهو غلط ايضاً عثل ما تقدم وما ظهر على هذا الميعاد مسيح النصارى ولا مسيح المهود

قلنا المراد بهاتين الابتين هو انطوخيوس ابيفانوس وبدأ ازالة المحرقة الدائمـة واقامة رجس المخرب هو استيلاء انطوخيوس على اورشليم بواسطة ابولونيوس احد رؤساء جيشه وازالة الذبائح من الهيكل وبعد ان شرح مؤلف كتاب المكابيين الاول كيفية استيلاء جنرال انطوخيوس على اورشليم في سنة ١٦٨ قبل الميلاد قال ان عساكر انطوخيوس سفكوا الدم البري حول المسجد ودنسوا المقدس وهرب سكان اورشليم واصبح المقدس خراباً وانقلبت اعياد اورشليم وافر احما الى احزان واتراح وسبوتها الى عار (١ مكايين ٢٠١١-٣٩) ووضع عثال (المشتري) في الهيكل وقد قال المؤرخ يوسيفوس ان الذبائح اليومية ابطلت مدة ثلاث سنين ونصف كما تقدم وهي قدر المدة التي اشار البها النبي دانيال ولكنها تنقص احد عشر يوماً فان ١٢٩٠ يوماً هي ثلاث سنين ونصف واحد عشر يوماً وعبارة النبي ادق لانها صادرة ممن بيده الاوقات ويعلم السنين والاشهر والايام والساعات والدقائق والمؤرخ الدنيوي لا يبالي بمثل هذه الدقة في الحساب فاذا اقتصر على السنين والاشهر اشير اليه بالبنان وعد من المدققين المحققين واذا قيل لماذاكر والنبي هذه المدة وقد نقدم أن مدة عموم الرجس هي ٢٣٠٠ صباح ومساءً قلنا ان العبارة المذكورة في (ص١٤:٨) تشير الى عموم الخراب وقد تأكد ان مدة القلاقل كلهاكانت ٢٣٠٠ يوم وهنا ذكر مدة تعطيل الذبحة فقط لانها كانت اشد البلايا وهو مثل قوله حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى فالصلاة الوسطى داخلة في قوله الصلوات ولكنه خصها بالذكر لفضلها وهنا خص مدة تعطيل الذبأئح بالذكر لشناعتها

اما قول النبي طوبى لمرخ منتظر ويبلغ الى الالف والثلاث مئة والحمسة وثلاثين نوماً فالتاريخ ايضاً مؤند لهذه النبوّة فني اواخر سنة ١٦٥ ق.م او في اوائل سبنة ١٦٤ ق. م بلغ انطوخيوس ابيفانوس حصول ثورات جسيمة واضطرابات وخيمة في بلاد الارمن والفرس فتوجه المهما بفرقة من جيشه وارسل فرقة أخرى الى فلسطين فأنتصر بعض النصر ولكنه لماكان شرهاً وجشماً حاول نهب الاموال التي كانت في هيكل ديانا الفارسي في (علاميس) فقامت الاهالي عليه جملة واحدة وطردوه من المدينة فالتجأ الى (اكباتانا) وهناك بلغه ان هوذا المكابي هزم عساكره في فلسطين وكانو اتحت قيادة (نيكانور)و (بيمو ثاوس) وحصَّن الهود هيكالهم باسو ار منيعة فاستشاط أو ارغيظه والهبت نار قيظه على الهود وجدف التجديف الشنيع على الههم ونفث المهدمد واوعد بالوعيد وانه لابد ان تجعل اورشلم مدفن اليهود وفي الحال سن غرار العزم على السفر الى المهودية وعزم على المرور من بابل وجد في السير فوقع من عربته وحصل له ضرر واعتراه مرض في امعائه هلك به والارجح انه الهيضة ومات في طابية بقرب حدود بابل وبلاد الفرس وأفاد المؤرخون انه ندم وتحسم وتأسف وهو على فراش الموت على عبثه بالاشياء المقدسة

فهلك الدعدة للامة البهودية ومن تتبع اقوال المؤرخين ظهر له انه مات في شهر فبراير سنة ١٦٤ ق. م فاذا كان بدء المدة ١٣٣٥ هي ذات بدء المدة ١٢٩٠ فيكون منتهى ١٣٣٥ يوماً هو موت انطوخيوس قال (فرولخ) ان سفر انطوخيوس من نهر الفرات وهجومه على (علاميس) كان قبل الربيع بمدة طويلة فيكون موته عند انتهاء ١٣٣٥ يوماً يعني في شهر فبراير سنة ١٦٤ ق. م قال النبي

طوبى لمن يشاهد تميم هذه الحادثة السعيدة وهو خلاص الامة اليهودية من هذا العاتي الجبار

وذكر بعض العلماء اقوالاً غير ما تقدم منها قولهم ان بدء ١٣٩٠ هو من انتهاك حرمة تيطس لهيكل اليهود بعد صلب المسيح وذهب البعض الآخر الى ان بدء ١٢٩٠ هذه عبث محمد بالهيكل يعني التعرض لليهود بالاضطهاد والضيم وذهب البعض الاخر الى ان بدء ١٢٩٠ هو ضلالة رومة والبدع التي ظهرت في العالم وفي آية (١٢) زيد ٤٥ يوماً فالمجموع هو ١٣٩٠ فذهب (ترجلة) الى انه لما يأتي المسيح ثانية ينقذ اليهود و يجمع شتات المرفوضين في المدة المشار اليها بالفرق بين ١٣٣٥ وبين ١٢٩٠ وحينئذ تغدق عليهم البركات وذهب العلامة (كامنج) الى ان بدء ١٢٦٠ سنة هو لما قهر يوستينيان في سنة ١٣٣٥ مسيحية الكنائس الشرقية لسلطة يوحنا الثاني اسقف رومة وانتهت هذه المدة بسن قانون نابوليون وخذلان البابا فيكون ١٢٩٠ موافقة لسنة ١٨٦٧ وهو وقت افول نجم تركيا واذا اضفنا الى ذلك ٥٤ سنة كان ذلك سنة ١٨٦٧ انتهاء ازمنة الام وغير ذلك من التفاسير وهي كلها دالة على صدق اقوال النبوة

السبون ( ٣٢) قال ورد في سفر دانيال ص ٢٤:٩ و٢٥ سبعون اسبوعاً قضيت على اسبوعاً شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الائم وليؤنى بالبر الابدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين فاعلم وافهم انه من خروج الام لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوعاً الى ان قال في آية ٢٦ وبعد اثنين وستين اسبوعاً يقطع المسيح وليس له قال وهذا غلط لانه ما ظهر على هذا الميعاد احد المسيحين بل مسيح المهود الى الآن ما ظهر وقد مضى ازيد من الني سنة على المدة المذكورة ولا يلتفت الى توجيهات علماء المسيحيين لوجوه الاول ان حل اليوم على المعنى المجازي في بيان المدة بدون القرينة غير مسلم

قلنا ان المراد بقوله اسبوع هو سبعة آحاد وليس المراد بهذه الكلمة سبعة الهم فان الكلمة في الاصل لا تدل على سبعة ايام وتوجد لفظة اخرى غير هذه اللفظة في اللغة العبرية تدل على سبعة ايام واذا قيل ما هي القريئة الدالة على ان

المراد بلفظة الاسبوع هنا سبعة قلنا ان دانيال كان يتأمل في مدة السبي وهي سبعون سنة فشخصها نصب عينيه واخذ يصلي ويستغيث الى الله ليعرف منتهى الأمركا يظهر من اول هذا الاصحاح الى آخره فأتى جبريل الملاك وقال انه يلزم للحادثة المهمة ليس سبعين سنة بل سبعين اسبوعاً اي سبعين سنة في سبعة فان التأمل كان في سبعين سنة وهي قرينة معينة للمراد فلم يستعمل اليوم هنا في السنة كما قال المعترض على ان الاسبوع في اللغة العربية هو بمعنى سبعة فورد في الحديث انه طاف بالبيت اسبوعاً اي سبع مرات قال الليث الاسبوع من الطواف وتحوه سبعة اطواف واذا ارادوا تخصيصها قالوا الاسبوع من الايام عَام سبعة ايام كما في كتب اللغة العربية انظر لسان العرب الجزء العاشر صحيفة ٨ وسطر ١٦ وورد في المصباح ما نصه والاسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات والجمع اسبوعات واسابيع ثم قال والاسبوع من الايام سبعة ايام وجمعه اسابيع فانظر كيف قيد الاسبوع بقوله والاسبوع من الايام (ثانياً) ان معنى قوله تكميل المعصية وتميم الخطايا هو تكميل ذبيحة الخطيئة وتكميل ذبيحة المعضية ولك وجه آخر وهو اذا نظرنا الى الكامة العبرية المترجمة هنا بتكميل رأينا انها تفيد الستر والتغطية يعنيان الخطيئة التيكانتمكشوفة وعريانة امام الله البار القدوس اصبحت الآن برحمته مستورة بحيث لا يعتبر لها وجود بل هي في حكم المعدوم وكلة تتممم الخطايا هي في الاصل بمعنى ختم الخطايا وحبسها فانه لماكان النبي دانيال متحيراً ومتفكراً في خطيئة شعبه وكيف يغفر الله خطيئتهم اجابه الله بقوله بانه بعد سبعين اسبوعاً من السنين يهيئ الله كفارة كافية وافية عن الخطيئة وحينئذ يظهر عدل الله وحكمته الفائقة في انه يسامح الخاطئ التائب ومع ذلك يكون عادلاً فالمسيح يسوع صاركفارة عن آثامناكما قال النبي هنا وقدكنا

نستوجب القصاص في جهنم النار الى الابد ولكنه احتمل في جسده خطايانا وصلب لاجل آثامنا فتبررنا ببره وهذا هو معنى قوله ويؤتى بالبر الابدي فتي آمن الخاطئ بالمسيح سترت خطاياه ووقف مبرراً امام الله فالمسيح يسوع صار لنا براً وفداء فصرنا ابراراً امام الله بالنظر الى ما فعله يسوع لاجلنا وطريقة تبرير الخاطئ هذه هي ابدية كما قال النبي اشعياء ٥١:١ اما خلاصي فالى الابد يكون وبري لا ينقض واش ١٧:٤٥ اما اسر ائيل فيخلص بالرب خلاصاً الدياً الى آخره فان طريقة الخلاص بالمسيح يسوع هي ابدية راسخة باقية في كل زمان وفوائدها العظمي هي دائمة لا تزول بخلاف الطريقة الموسوية التيكانت رمزاً الى الخلاص بالمسيح فلذا كانت تتكرر الذبائح كل يوم لعدم وفائها بالمقصود (انظر عب ١:١٠) وبذلك ختمت الرؤيا والنبوات يعني تمت النبوات التي انبَأت عن المسيح مدة اجيال فكانت كلها تشير الى المسيح وعمله اما قوله ولمسح قدوس القدوسين فنقول اطلقت حذه العبارة في الكتاب المقدس على قدس الاقداس في الهيكل نحو ٢٨ مرة (خر ٢٦:٣٣و ٢٩و ٢٩:٧٧و ٢٩:٣٠ و٣٦ وغيره) ويكنى بها عن عمل المسيح فانه كنى عن عمله بانه يبني هيكل الرب (زك ٢:٦ و١٣) وكذلك في اش ٦٠ فاستعيرت الالفاظ المستعملة في العهد القديم للدلالة على اعمال الانجيل كقوله تعالى انتم هيكل الله الحيكما قال الله سأسكن فيهم واسير بينهم واكون لهم الهـاً وهم يكونون لي شعباً فالمراد بقوله قدوس القدوسين الكنيسة المسيحية والمراد بقوله ولمسحها انسكاب الروح القدس كا حصل في يوم الخمسين فان الروح القدس انسكب على الكنيسة بغزارة فهذا هو معنى هذه الآية باختصار وليس فيه تكاف ولا تعسف وليس فيه حمل اليوم على المعنى المجازي ولا شئ مما ذكره المعترض

قال الثاني لو سلمنا فلا يصدق ايضاً على احد المسيحين لان المدة التي بين السنة الاولى من جلوس كورش الذي اطلق اليهود فيها على ما صرح في عزرا ص الى خروج المسيح على ما ذكر في تاريخ يوسيفوس بقدر ٢٠٠سنة تخميناً قال وذكر في مرشد الطالبين في الفصل ٢٠ من الجزء الثاني ان رجوع اليهود في السبي وتجديدهم الذبائح في الهيكل كان في سنة الاطلاق ايضاً وهي سنه ٣٦٥ ق . م مع ان سبعين اسبوعاً هي ٤٩٠ سنة وعدم الصدق على مسيح اليهود ظاهر

قلنا دآب المعترض المشاغبة والمغالطة في المناظرة فلا ننكر ان كورش اصدر امرآ ببناء الهيكل فقط ولكنهلم يصدر امرآ بتجديد اورشليم وبنائها والنبي دانيال يقول انه من صدور الامر بتجديد اورشليم وبنائها وهو غير صدور الامر ببناء الهيكل فيوجد بين الامرين فرق جسيم وبون عظيم فكورش رأي ان لامانع من جواز مساعدة الامة الاسر ائيلية على بناء الهيكل سياسة منه ولكنه رأى ان مساعدتهم على بناء المدينه واعادة حصونها هو مخطر ولا سما انه تجشم خسائر جمة في الاستيلاء عليها فبناء الهيكل يعتبر منتهى مدة السبي وهي ٧٠سنة وقد ذكر في سفر عزر ا امر الملك كورش هذا في ص ٢:١و٣هكذا قال كورش ملك فارس. جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله السماء وهو اوصاني ان ابني له بيتاً في اورشليم التي في يهوذا من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل هو الآله الذي في اورشليم فلم يذكر في هذا الامركلة عن تجديد المدينة وبنائها فتجديد اورشليم وبنائها كان في عهد ملك آخر ولننظر لنرى حقيقة الامروقد الف (ياهن) تاريخاً عن ملوك فارس ولم تكن غاية هذا المؤلف تطبيق الحوادث التاريخية على نبوة دانيال النبي بلكانت غايته مجرد سرد وقائع وحوادث تاريخية ولنذكر ملخص كلامه الآن ليظهر الحق فنقول

يبلغ عدد ملوك الفرس نحو اربعة عشر ملكاً وتبلغ مدة حكمهم نحو ٢٠٧ سنة واول ملوكهم هو نسياكزاريس الثاني وانتهى ملكهم باستيلاء اسكندر ذي القرنين على بلادهم وهاك جدولاً ببيان اسمائهم ومدة حكم ووقته

| ق،م |                  | سنة | شهر | ق.م ا |                    | سنة | شهر |
|-----|------------------|-----|-----|-------|--------------------|-----|-----|
| 171 | زرزس الثاني      | ••  | ۲   | 047   | سياكزارس الثأني    | . ٢ |     |
| *** | سوجديانوس        | ••  | ٧   | 770   | كورش               | ٠٧  | •1  |
| 244 | داريوس نوثاس     | 19  |     | 079   | کمبیزس             | ٠٧  | 0   |
| 1.1 | ارتحشستامنيمون   | 17  | •   | 077   | سمرديس             | ••  | ٧   |
| 407 | داريوس اوخس      | 71  | •   | 170   | داريوس هستاسبيس    | 41  | ٠   |
| 777 | ارسیس            |     | ۲   | ٤٨٥   | زرزس الاول         | ۲۱  | •   |
| 440 | داريوس كودومانوس |     | . ٤ | 175   | ارتحشستا لونجمانوس | ٤٠  | ٣   |

فني عهد الملك الاخير استولى اسكندر ذو القرنين على هذه المملكة في سنة ٣٣١ ق. م ولنبحث في تواريخ هؤلاء الملوك لننظر من منهم اصدر امراً بتجديد اورشليم وبنائها فنقول

- (۱) سياكزاريس الثابي وهو الذي سماه دانيال في نبواته بداريوس (١:٦ و١:٩) في عهده فتحت بابل ولم يشرع في رد اليهود الى وطنهم وأنما الذي شرع في ذلك هو (٢) كورش فقد اصدر امراً ببناء الهيكل كارأينا ولكن لم يصدر امراً بتحصين المدينة او باحاطتها بسور او خندق و بما أن النبي دانيال حسب مدة ظهور المسيح من تجديد المدينة و بنائها لا من بناء الهيكل فلا يكون امر كورش هو المقصود
- (٣) كمبيزس فبعد وفاة كورش تشكى السامريون لكمبيزس (الذي سماه عزرا احشو يروش) من اليهود ولم يخبرنا التاريخ عن نتيجة هذه الشكوى وانما افاد ان هذا الملك كان سفاحاً جشعاً مغفلاً وكان رعاياه يعتقدون انه مجنون فشن الغارة على مصر ولما كان راجعاً بلغه ان سمرديس اخاه اغتصب الملك في غيابه ومات بوقوع سيفه من غمده عليه لماكان راكباً حصانه ولم يذكر مؤرخ من المؤرخين انه اصدر امراً بتجديد بناء المدينة ولا غيرها فليس اذن هو المقصود

(٤) سمرديس وكانت مدة حكمه سبعة اشهر وهو المسمى في التوراة ارتحشستا وفي مدته ادعى السامريون كذباً على اليهود بانهم شرعوا في بناء اورشليم وتحصينها مع انه لم يخطر ببالهم ذلك وبناء على هذه التهمة الباطلة اصدر امراً صريحاً بان لا يبنوا شيئاً في المدينة فلم تحدث حادثة في عهده تشير الى قول النبي دانيال بل ان عدم تصريحه بيناء المدينة هو برهان قوي على ان كورش لم يصدر امراً ببناء المدينة بلكان امره قاصراً على بنــاء الهيكل فقط كما تقدم وقد راى انه لو صرح لهم ببناء المدينة لاحدث ذلك مشاكل وانشقاقات بين السامريين وبين اليهود وعليه لم تصرح حكومة الفرس لهم ببناء المدينة (٥) (داريوس هستاسبيس) كانت مدة حكمه ٣٦ سنة وكان ملكاً حلماً عادلاً وبما أن سمرديس كأن مغتصباً للملك لم يكن منعه للمهود عن بناء الهيكلذا صفة قانونية وفي السنة الثانية من حكم داريوس هذا بذل حجي وزكريا النبيين المساعي المشكورة عند الوالي زربابل وعند يشوع رئيس الكهنة وعند الامة وألحا علمـم بوجوب بناء الهيكل فشرعوا فيه فاستفهم منهم (تاتناي) الوالي الفارسي على الجهات الواقعة في غربي الفرات عن المسوغ لعملهم فاخبروه بأمركورش ولما عرض الامر على داريوس أمر بان يفتشوا في سجلات الحكومة على امر كورش فوجدوا ان مقتضى هذا الامر بناء الهيكل الذي في اورشليم على خزينة الحكومة وان يوسع عن السابق فارسلت صورة هذا الامر الى تاتناي وكلف بملاحظة العدل وصرف تكاليفه من الخزينة الملوكية وان يساعد الكهنة بما يلزم لبقاء الذبيحة اليومية فبذلت الهمة في بناء الهيكل وفي السنة السادسة من حكمه تم بناؤه ودشنوه وصرف هذا الملك باقي حكمه في الحروب مع سيثياوثراس والهند واليونان ولما كان بإذلا الهمة الزائدة في تجهيز تجريدة لمحاربة اليونان مات وترك املاكه وحروبه لابنه زرزس ولم يصدر امر ببناء المدينة بل اصدر امرآ ببناء الهيكل حسب امر كورش (٦) زرزس الاول وكان مشهوراً بالجشع والطمع والقسوة وهو مشهور بشن الغارة على اليونان وبانهزامه في ثرموبيلية وبانكسار عساكره البحرية في سالاميس فان ثاميسوكليس هزمهم وفي السنة ٢١ من حكمه قتله ارتابانوس رئيس عساكر حرسه فمات في سنة ٤٦٤ ق. م والارجح ان اسم ارتحشستا المذكور في عزرا واحشوبروش المذكور في سفر استير هما اسمان لزرزس الاول هذا وعليه فيكون هو الذي اصدر امرآ بان يعود

البهود الى بلادهم (عزراص٧) وفوض لعزرا تفويضاً مطلقاً ان يفعل ما يلزم للمحافظة على العبادة العمومية واعطاه اواتي الذهب والفضة التي تخص الهيكل وكانت موضوعة في بابل وهذا الام موجود في سفر عزرا ١٣:٧ —٢٦ وهو مختص ببناء الهيكل فقط فلم يصدرُ امرآ ببناء المدينة او ببناء حصونها وقال المؤرخ (ياهن) ان حالة العبرانيين في ارض المهودية لم تكن على المرام فكان الجور سائداً ولم تسن نظامات مدنية ولا دينية على قواعد راسخة فلذا أصدر الملك امراً جديداً للمود بالمهاجرة الى ارض المهوديه (انظر صحيفة ١٧٢) فشرع عزراً في المهاجرة وصرف في ذلك ثلاثة اشهر ووضع العطايا المُمينة في الهيكل وأم بقرآءة الكتب المقدسة وشرحها وشرع في الاصلاح الادبي ولكنه لم يجدد بناء المدينة (٧) ارتحشستا لونجيمانوس قال (ياهن) كان ابتداء حكمه في سنة ١٦٤ ق. م وحكم ار بعين سنة وثلاثة اشهر وتقلد تحميا في عهده ولاية المهودية وقال (ياهن) أن العبرانيين الذين كانوا في الهودية مرتاحين وقت عزرا انحطوا انحطاطاً تاماً وسببه أن سورية وفينيقية كانتا محطتين لعساكر ارتحشستا ولما اطلع نحميا الذي كان ساقي ارتحشستا على حالة المهود التعيسة في سنة ٤٤٤ ق. م من حنابي احد المهود الذين كانوا اتوا من المهودية الى شوشن بشرذمة من اليهود وانه لم يبق من النظامات التي كان سنها عزرا في سنة ٤٧٨ ق: م أثر ما وزادت حالة اليهود تعاسة بسبب قلاقل الحروب أثرت هذه الآخبار في كحميا فاغتم واهتم فلاحظ الملك ما به من النكد والكد فاستفهم منه عن سبب ذلك فاخبره عن السبب تم عينه والياً على اليهودية وفوض له تحصين اورشليم لوقايتها من الرزايا والبلايا التي تحل بالبلاد التي تكون غير محصنة وقت الحرب وصدرت اوامر الى الولاة في غربي الفرات ليساعدوه على تحصين المدينة وان يسمفوه بالاخشاب اللازمة من غابة الملك التي كانت في جبل لبنان بقرب منبع نهر قاديشة و بناء على ذلك سافر تحميا الى اليهودية ومعه ضباط عسكريون وخيالة (انظر صحيفة ١٧٥ و١٧٦) وقال ياهن المؤرخ ايضاً ولما اعترف بولايته ارباب المناصب والرتب في فلسطين اخبر اعضاء مجلس الامة اليهودية عن عزمه على محصين اورشليم فبذل رؤساء البيوت ورئيس الكهنة الياشيب همة زائدة في هذا العمل فحاول رؤساء السامريين سنبلط وطوبيا وجشم اثباط همتهم واحباط مساعيهم بالتمييرات والاهانات والدسائس والمؤامرات والتهديدات غيران اليهود استمرواعلى

العمل وسلحوا العملة وجعلوا عليهم حرساً مسلحين الى ان تمموا بناء اسوار المدينة فهذا هو الامر الملوكي الذي يوافق ويطابق قول النبي دانيال ولنبحث في مطابقة امر ارتحشستا لونجمانوس لنبوة دانيال فنقول ورد في سفر نحميا ص١ انه أما وصل حناني الى شوشن استفهم منه نحمياً عن احوال اخوته في يهوذا فاخبره انهم في حالة سيئة وان سور اورشلم منهدم وابوابها محروقة بالنار وان اليهود في اورشليم في شر عظيم وعار فبكي نحميا من ذلك وناح وصام وصلى ولما شرع في اداء وظيفته من تقديم الجر لارتحشستا رأى علامات الكمد والنكد على وجهه فاستفهم منه عن السبب وكان ذلك في السنة العشرين من حكمه فإخبره ان سبب كمده هو خراب اورشلم ص ١٠٢ فقال للملك كيف لا يكمد وجهى والمدينة ميت مقابر اباتي خراب وابوابها قد اكلتها النار نحميا ٣:٢ وفي عدد ه وقلت للملك اذا سُرَّ الملك واذا احسن عبدك امامك ترسلني الى يهوذا الى مدينة قبور ابائي فابنيها وهذا كله يطابق اقوال النبي دانيال تماماً وفي آية ٨ وَرِدُ فِي امر الملك رسالة الى آساف حارس بساتين الملك يأمره بإن يعطى نحميا إخشاباً لسقف ابواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي يدخل اليه ولما توجه نحميا الى اورشليم جمع اشراف الامة اليهودية وقال لهم انتم ترونِ الشر الذي نحن فيه كيف ان اورشليم خربة وابوابها قد احرقت بالنار هلم فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عاراً انظر آية ١٧ ووصف في الاصحاح الثالث بناء اورشليم آية ١-٢٢ وفي ص ١:٤ –٢٣ قال ان المدينة اصبحت منيعة ولم يذكر كلة واحدة عن الهيكل فانه كان بني ومما يجب الالتفات اليه انه لم تذكر كلة في امركورش عن بناء المدينة فهذه الحالة هي تطابق ما ذكره النبي دانيال بالتمام والكمال فان النبي دانيال قال انه ببني السور في ضيق الازمنة ولا شك ان سنبلط وغيره ضايقوا نحميا وبعد هذا لم يصدر ملك من ماوك الفرس امرآ بنناء اورشليم ولا الهيكل ولا غيره

فاجمع جميع المؤرخين على ان صدور الامر ببناء اورشليم كان في السنة العشرين من حكم ارتحشستا ولكنهم اختلفوا بعض الاختلاف في ابتداء حكمه فقق العلامة هنجستنبرج بعد البحث الدقيق والتحري العميق انه كان ابتداء حكم ارتحشستا في سنة ٤٧٤ ق. م وقال ان اباه زرزس حكم احدى عشر سنة وليس ٢١ سنة وان ارتحشستا ابنه حكم ٥١ سنة وليس ٤١ سنة فعليه تكون السنة العشرون من ارتحشستا هي سنة ٤٥٤ ق. م فاذا طرحنا هذه المدة من حاصل ضرب ٦٩ اسبوعاً في ٧ وهي المدة التي قال عنها النبي دانيال في آبة ٢٥ كان الباقي ٢٩ سنة مسيحية وهي اول عمل المسيح العموي

وبيان ذلك أن النبي دانيال قسم السبعين اسبوعاً إلى ثلاثة اقسام القسم الاول سبعة اسابيع أي ٤٤ سنة وهو مدة تجديد اور شليم وبنائها لانها كانت اطلالاً بالية ولا شك أن نحميا صرف هذه المدة في بناء اور شليم وآخر عمل عمله في ولايته على اور شليم هو تنظيم احوال الامة الاسر ائيلية واصلاح شؤونها ولم شعث امورها وضم منثورها وكان ذلك في السنة التاسعة والاربعين من صدور امر ارتحشستا الذي كان في سنة ٤٥٤ ق. م وهو آخر حكم داريوس نو ثاس فان نحميا تمين والياً على اليهودية ولم يكمل تجديد اور شليم الا في مدة ولايته المرآة الثانية فني أول مرآة استمر ١٢ سنة والياً على اليهودية وذلك لان ارتحشستا اصدر اليه امراً ببناء اور شليم وعينه والياً عليها وفي السنة الثانية والثلاثين رجع اليه نحميا ١٠٣٣ ثم استأذن من الملك عن الرجوع الى اور شليم نحميا ١٠٣٣ و٧ فصر حراه ولا يخفى ان نحميا عاش مدة مديدة فاذا كان عمره لما شرع في تجديد

أورشليم ٣٠ سنة وصرف ٤٩ سنة في بنائها كان عمره نحو ٧٩ سنة وقد قال المؤرخ يوسيفوس انه كان هرماً ثم ان آخر عمل عمله كان في السنة الخامسة عشرة من حكم داريوس نو ثاس وهو حسب (بريدو) في سنة ٨٠٤ ق.م فالفرق اذن هو ثلاث سنين وهي المدة التي صرفها نحميا بعد ذلك في اصلاح امور اليهود الدينية كما في نحميا ٣١-٣٠ فهذا هو حساب التسعة واربعين سنة

القسم الثاني وهو ١٦ في ٧ اي ١٣٤ اي من تجديد الهيكل الى مجي السيح فيكون من صدور الامر بتجديد اورشليم الى مجي السيح ١٨٩ سنة وتقدم ان بده حكم ارتحشستا كان في سنة ١٧٤ ق. محسب تحقيقات العلامة هنجستنبرج وقد حرر رسالة وافية كافية في غاية التدقيق بشأن ذلك ويفهم من تاريخ (اشر) ان بده حكمه هو ١٧٤ وإما (كالمت) فذهب الى ان بده حكمه هو ١٩٤ ق. م والاصح الاول و بما انه اصدر الامر في السنة العشرين فيكون تاريخه ١٥٤ ق.م حسب تحقيقات العلامة هنجستنبرج (واشر) فاذا طرحناه من ١٨٧ سنة كان حسب تحقيقات العلامة هنجستنبرج (واشر) فاذا طرحناه من ١٨٠ سنة كان والغاية المقصودة بالذات لان النقطة المهمة في تواريخ الملوك والسلاطين هي اوائل حكمهم وليملهم فولدهم ليس بشي بالنسبة الى الحكم فلذا راعى النبي دانيال النقطة المقصودة بالذات

والقسم الثالث هو الاسبوع قال النبي ان المسيح يقطع في وسط هذا الاسبوع وليس لاجل نفسه بل لاجل غيره ومن تأمل في انجيل يوحنا وجد ان مدة دعوته وخدمته هي ثلاث سنين و نصف ولما قدم نفسه ذبحة بطلت من ذلك الوقت الذبائح الاخرى لانه اذا لم يكن لها قوة في حد ذاتها وكانت رمزاً الى ذبيحة المسيح فهل تبقى لها قوة او فائدة بعد انيان المرموز اليه لا نظن

ذلك فرالت قوتها كما قال النبي اما رجس الخراب فقد قال المسيح في انجيل متى انطرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس قال يوسيفوس لما هرب الثائرون الى المدينة ولما احرق الرومان المكان المقدس ذاته وجميع الابنية التي كانت حوله ادخلوا اعلامهم وبناديرهم في الهيكل ووضعوها على البوابة الشرقية وقدموا ذبائح لها وهناك جعلوا تيطس امبر اطوراً في وسط تهليلات الفرح والسرور وهذا هو معنى قول النبي رجسة الخراب فان اليهود كانوا يعتبرون وضع البنادير في الهيكل رجساً عظيماً

فينتج مما تقدم انه لم يحمل اليوم على المعنى المجازي كما ادعى المعترض لان معنى الاسبوع لغة هو سبعة وثانياً ان الني كان يتأمل في السبعين سنة مدة سي بني اسر ائيل فقال له الملاك سبعين اسبوعاً وثالثاً لا يجوز ان نحسب بدء مدة ٤٩٠ من صدور امر كورش لان الامر الذي اصدر مكان قاصر أعلى تجديد الهيكل والني دانيال قال من وقت تجديد المدينة وبنائها ولم يأت بذكر للهيكل ومن وقت تجديد المدينة وبنائها الى مجيء المسيح هو ٩٠٠ سنة بالتمام والكمال ورابعاً من تمنت هذا المعترض قوله ان هذا الكلام لا يصدق على احد المسيحين ليوهم انه يوجد مسيحان والحق انه لا يوجد سوى المسيح يسوع الذي شهد له القرآن بانه كلة الله وروح منه سورة آل عمران ٢٠:٣ اذ قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكامة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ثم ذكر معجزاته وعجائبه وانه ارسل الى الامة الاسرائيلية وان له حواريين الخ.وفي سورة النساء٤:١٦٩ أعا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلته القاها الى مريم وروح منه وذكر المسيح فيالقرآن بالتعظيم فيمحال اخرى فانكار المعترض ليسوع المسيح هو انكار لاقوال قرآنه اما المهود فلا يعتقدون بهلانهم

كانوا يظنون ان المسيح يكون ملكاً مقداماً كاسكندر ذي القرنين او نابوليون او تيرلنك او جنكيزخان او غيرهم فلها أنى المسيح وديماً حليماً متواضعاً ارتابوا فيه ولم يؤمنوا به لغاية الآن نعم انه ملك لكن مملكته روحية ليست من هذا العالم فملكته تقوم بالبر والقداسة والطهارة والحبة وكل فضيلة مسيحية اما المسلمون فيدعون انهم يؤمنون به لان قرآنهم شاهد له بانه كلة الله وروح منه وانه عمل المعجز ات الباهرة من اقامة الموتى و تفتيح اعين العميان وغيره ولكن اعانهم به بالاسم قال الثالث لو صح هذا لزم ختم النبوة على المسيح فلا يكون الحواريون انبياء والام لبس كذلك عندهم لان الحواريين افضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائلية في زعهم ويكني شاهداً في فضلهم ملاحظة حال يهوذا الاسخر يوطي الذي كان واحداً من هؤلاء المضرات ممتلاً بروح القدس والرابع لوصح لزم منه ختم الرؤيا وليس كذلك لان رؤيات الصالحة باقية الى الآن ايضاً

قلنا ان نبوات الانبياء الذين تنبأوا عن المسيح تحققت في شخصه فتذأوا عن مولده وزمانه ومكانه واعماله ومعجزاته وآلامه وموته وصلبه وقيامته وصعوده ولو ذكر نا ذلك بالتفصيل لملا نا مجلداً ضخماً فهذه النبوات عت بظهور المسيح الذي اتخذ الحواريين رسلا له لبث بشرى الحلاص فكانوا نوراً وهداة للورى والقرآن شهد بانهم انصار الله والمسيح قال لهم من قبلكم فقد قبلني ومن رفضكم فقد رفضني وبذلك ختمت النبوة ولم يأت نبي ولا ولي بعد المسيح ورسله والمسيح حذر الحواريين وتلاميذه اي صحابته عمن يدعي النبوة والرسالة بعده وقال لهم لا يأتي بعدي الا الانبياء الكذبة (انظر مت ١١:٢٤)

اما قوله ان رؤيات الصالحة باقية قلنا بما ان الخلاص تم فلا لزوم الى الرؤيات مطلقاً فالمسيحيون لا يعتقدون بهوسات الموسوسين وخيالات المبطلين التي بسميها رؤيات الصالحة اذ لا لزوم الى رؤيات الصالحة ولا غيرها بعد الخلاص

العظيم الذي بيسوع المسيح لان خلاصنا هو كاف وواف ولا يحتاج الى هوسات المخرفين ولا اوهام المدعين بالولاية والصلاح ولا شعوذات المشعوذين ولا عجب على المعترض اذا كان يعتقد ذلك فان كتابه ملآن من الخرافات التي لا يقبلها الذوق السلم بل لا يقبلها من اوتي ذرة من العقل

اما قوله ويكني شاهداً في فضلهم ملاحظة حال يهوذا الاسخريوطي قلنا ان وجود منافق في زمرة ابرار لا يقدح في عدالتهم ونزاهتهم وصلاحهم والقرآن شاهد للحواريين بانهم انصار الله والمسيح كان يعرف جقيقة يهوذا ولكنه قال دع الزوان ينمو مع الحنطة الى ان يأتي وقت الحصاد فيجمع الزوان للنار ويدخل الحنطة في المخازت فكذلك الحال مع كنيسة الله فني اعضائها البر والفاجر والصالح والطالح الى ان يأتي يوم الفصل ومع ذلك فلما اظهر يهوذا الخيانة نخسه ضميره على خيانته وتأكد انه اسلم القدوس لايدي الأعمة فلم يسعه سوى الانتحار ونعوذ بالله من اليأس ومع ان محمداً كان شديد البأس والشوكة والصولة الا ان المنافقين كانوا كثيرين في عصره فكانوا يستهزئون به وناهيك انكات يده ضحك عليه وغير اقواله ثم فضح امره لقومه وقال ان اقواله لا تعد وحياً وقد عزم محمد على الانتقام منه والفتك به ومع ان عثمان شفع فيه لانه كان الخاه من الرضاعة الا ان حقد محمد عليه كان لا يزال كامناً في صدره وقس على ذلك غيره وغيره والقرآن مشحون من الكلام على المنافقين

وناهيك انه بعد موت محمد ارتدت العرب وتضرمت الأرض ناراً وارتدت كل قبيلة عامة او خاصة الا قريشاً وثقيفا واستغلظ امر مسيلمة وطليحة واجتمع على طليحة عوام طبئ واسد وارتدت غطفان واذا اخذنا في اخبار الذين ارتدواضاق المقام انظر الجزء الثاني من تاريخ ابن الاثير صحيفة ١٣٠ الى ١٤٧ فذكر ردة بني عامم وهوازن وسليم وردة اهل البحرين وردة اهل عمان ومهرة وردة اهل البمن وردة حضرموت وكندة وغيره

قال ابن قتيبة ارتدت العرب الا القليل منهم فجاهدهم ابو بكر قال ابو رجاء العطاردي دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلاً يقبل رأس رجل ويقول انا فداؤك والله لولا انت لهلكنا فقلت من المقبل والمقبل فقالوا عمر يقبل رأس ابي بكر من اجل قتال اهل الردة وقالت عائشة لما قبض رسول الله ارتدت العرب واشراب النفاق ونزل بابي ما لو نزل على الجبال الراسيات لهاضها وقال ابو هريرة والله الذي لا اله الا هو لو لم يستخلف ابو بكر ما عبد الله يعني لما بقي اثر للاسلام وسبب ذلك ان الناس اتبعوا محمداً خوفاً من سطوته وصولته وشوكته وقسوته ولما مات مات دينه معه لان اكثر قومه كانوامنافقين ولم يخرجوا معه في الغزوات الا طمعاً في النهب والسلب فان شن الغارات والنهب والسلب كان ولا يزال سجية للعرب

اما الدين المسيحي فهو بخلاف ذلك فلما صلب المسيح وصعد الى السماء انتشر دينه في اقاصي الارض شرقاً وغرباً بسرعة ادهشت العقول ولم يستعن الحواريون على نشره بقوة السيف ولا بالجاه والقوة كما فعل محمد واصحابه لان الديانة المسيحية هي الهية وهي في غنى عن قوة السيف

قال الخامس ان واتسن نقل رسالة دكتور (كريب) وقال ان اليهود حرقوا هذا الخبر بزيادة الوقف تحريفاً لا يمكن ان يصدق الآن على عيسى قلنا لما كان اليهود لا يؤمنون بيسوع المسيح كان دأبهم توجيه النبوات المختصة به الى غيره ومن الطرق التي استمانوا بها الوقف والابتداء ولكن لم يجسر احد منهم على تحريف النص الاصلي او حذف حرف او زيادة حرف واحد من النص الاصلي وها نضرب لك مثالاً عن الوقف والابتداء من القرآن حتى تتضح لك حقيقة الامر فنقول من الوقف الذي عده علماء المسلمين قبيحاً الوقف على النفي دون حرف الايجاب مثل قوله لا اله الا الله وما ارسلناك فاذا لم يوصل هذا الكلام بقوله الا بشيراً ونذيراً كان غلطاً ويوجد وقف لازم بحيث لو وصل

طرفاه غير المراد نحو وما هم بمؤمنين يلزم الوقف هنا اذ لو وصل بقوله يخادعون الله توهم ان الجلة صفة لقوله بمؤمنين فانتفى الحداع عنهم وتقرر الايمان خالصاً عن الحداع كما تقول ما هو بمؤمن مخادع وكما في قوله لا ذلول تثير الارض فان جملة تثير صفة لذلول داخلة في حبز النفي اي ليست ذلولاً مثيرة للارض والقصد اثبات الحداع بعد نفي الايمان ومرف الوقف القبيح وقفهم على قوله ان الله لا يستحي فهذا من اقبح ما يرى ومن ذلك الوقف على قوله فويل للمصلين ويترك باقي الكلام وهو قوله الذين عن صلاتهم ساهون ومن ذلك الوقف على قوله لا تقربوا الصلاة وصرف النظر عن باقي الكلام وهو قوله وانتم سكارى وما شاكل ذلك فهل نقول على من يفعل ذلك انه حرق القرآن او نقول انه غير المراد لغايته السيئة فاليهود إذا رأوا نبوة على المسيحيون والمسلمون ايضاً غيروا معناها بان يقفوا على الكلام الذي حقه الوصل او يوصلوا والمسلمون ايضاً غيروا معناها بان يقفوا على الكلام الذي حقه الوصل او يوصلوا ماحقه الفصل كالامثلة المتقدمة من القرآن وهذا ليس بشيء ما دام الاصل موجوداً ماحقه الفصل كالامثلة المتقدمة من القرآن وهذا ليس بشيء ما دام الاصل موجوداً على الحقه الفصل كالامثلة المتقدمة من القرآن وهذا ليس بشيء ما دام الاصل موجوداً على الحقه الفصل كالامثلة المتقدمة من القرآن وهذا ليس بشيء ما دام الاصل موجوداً ويوسلوا ويوسلوا على الكلام الذي حقه الوصل الاصل موجوداً والمه الذي حقه الوصل الموجوداً على الكلام الذي حقول الاحداد والقرآن وهذا ليس بشيء ما دام الاحداد والموداً والمودون المها والمودون المؤلم الذي حقول المودون المودون المؤلم ا

قال السادس ان لفظ المسيح كان يطلق على كل سلطان من اليهود صالحاً كان او فاجراً وورد في (مز ١٠:١٩) برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله الى الابد وورد في مز ١٠:١٣٠ اطلاق لفظة المسيح على داود وهو من الانبياء والسلاطين الصالحين وورد في ١ صموئيل ١٠:٢٤ قول داود في حق صموئيل فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بيدي بمسيح الرب فأمد يدي اليه لانه مسيح الرب هو وكذلك ورد هو وكذلك ورد في ١ صموئيل من ورد في آية ١٠ لا أمد يدي الى سيدي لانه مسيح الرب هو وكذلك ورد في ١ صموئيل من واطلقت هذه اللفظة في اش ١١٤٥ على الملوك الوثنيين يقول الرب لمسيحه لكورش الذي اطلق اليهود انتهى

قلنا ان لفظة المسيح هي فعيل بمعنى مفعول يعني ممسوح وقد كان الاسر ائيليون يمسحون انبياءهم لتكريسهم وتخصيصهم لعملهم المهم وهو دعوة الناس الى الحق كما في سفر امل ١٦:١٩ وكانوا يسمون مسحاء كما في اايام ٢٦: ٢٧ ومن ١٥:١٠ ثانياً انهم كانوا يمسحون الكهنة فكانوا يمسحون اولاد هارون وهارون ذاته كما في خر ١٥:٥ وعدد ٣:٣ ثم اقتصر واعلى مسح رؤساء الكهنة (خر ٢٩:٢٩ ولا ٢٦:١٦) ثالثاً انهم كانوا يمسحون الملوك لانهم اولياء الامور والملك هو خليفة الله في ارضه ١صم ١٦٠٥ و١١٠١ و١مل ١٤:١٠ و٣٥ وقد مسح داود ثلاث مرات وسمي كورش مسيح الرب لاطلاقه اليهود من السبي داود ثلاث مرات وسمي كورش مسيح الرب لاطلاقه اليهود من السبي في يبت ايل تك ١٣:٣١ ومسحت الخيمة والاواني المقدسة خر ٢٦:٣٠ -٢٨ في يبت ايل تك ١٣:٣١ ومسحت الخيمة والاواني المقدسة خر ٢٦:٣٠ –٢٨ في يبت ايل تك ١٣:٣١ ومسحت الخيمة والاواني المقدسة خر ٢٦:٣٠ –٢٨ من الله في يبت ايل تك ١٣٠١ ومسحت الخيمة والاواني المقدسة خر ٢٦:٣٠ –٢٨ في يبت ايل تك ١٣٠١ ومسحت النه على الملك مهما كان لان الكتاب المقدس يعلمنا بان الواجب ان تخضع كل نفس للسلاطين الغائقة لانه ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى ان من يقاوم الملك يقاوم ترتيب الله والمقاومون سأخذون لانفسهم دينونة (انظر رومية ١٤٠٣ – ٨) فالملك هو مسيح الرب لان الله عينه سيأخذون لانفسهم دينونة (انظر رومية ١٤٠٣ – ٨) فالملك هو مسيح الرب لان الله عينه سيأخذون لانفسهم دينونة (انظر رومية ١٤٠٣ – ٨) فالملك هو مسيح الرب لان الله عينه

اما المسيح يسوع فسمي بالمسيح لانه مسح بالروح القدس لوقا ١٨٠١ ويو ١٣٢١ و٣٢٠ و٣٢٠ و١٢٠ و١٤ ١٨٠ والقدس وشتان بينه وبين غيره وهو يسمى الماسيا الموعود به وهذا الاسم لا يشركه فيه احدمن المخلوقات و نضرب لنراك مثالاً فنقول ان لفظة عظيم وعادل وعالم تطلق على المولى سبحانه وتعالى الا انه يجوز اطلاقها على من اتصف بصفة العظم والمدالة والعالمية من المخلوقات ولكن متى اطلقت على المولى سبحانه وتعالى كان لها معنى اخر فكذلك لفظة المسيح فيجوز اطلاقها على الانبياء والكهنة والملوك والقضاة الخر فكذلك لفظة المسيح فيجوز اطلاقها على الانبياء والكهنة والملوك والقضاة لانهم مسحوا بالزيت علامة تكريسهم المخدمة ولكن متى اطلقت على المسيح

لسياسة الجمهور وتنظيم الامور ومن يقاوم الملك يقاوم الله والمسلمون يقولون ان الملوك هم

خلفاء الله في الارض

افادت معنى آخر فتفيد انه هو الكامة الازلية الذي تجسد ومسح بالروح القدس وعمل المعجز ات الباهرة وتألم وصلبوقبر وقام وصعد الى السماء ولا يصح اطلاق المسيح بهذا المعنى على غيره بل قد صار عاماً عليه لا يشركه فيه غيره ومتى اطلقت هذه اللفظة انصرف الذهن الى هذا الشخص العظيم فالمعترض خلط

مواعيد لبني ( ٣٣) قال ورد في ٢ صمو ١٠١٧ وعينت مكاناً لشعبي اسرائيل وغرسته اسرائيل في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الانم يذللونه كما في الاول ومنذ يوم اقمت فيه قضاة على شعبي اسرائيل الخ فقال المعترض انه لم يحصل لهم وفاء وعد الله فان سلطان بابل آذاهم ثلاث مرات وقتلهم واسرهم واذاهم تيطس الرومي حتى مات في حادثته الف الف ومائة الف بالقتل والصلب والجوع واسر منهم ٩٧ الف واولادهم الآن متفرقون في اقطار العالم في غاية الذل

قلنا دأب المعترض ايراد العبارات مقتضبة مخترلة ومحرفة ايضاً وها نورد عبارات الاصل ليظهر المراد فنقول انه لما اراح الله الملك داود من اعدائه وعزم على بناء هيكل لله واستشار ناثان النبي في ذلك أوحي الله الى ناثان بان يبلغ داود هذا الكلام وهو انا اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون على شعبي اسرائيل وكنت معك حيثا توجهت وقرضت جميع اعدائك من امامك وعملت لك اسما عظياً كاسم العظاء في الارض (وهنا الآيات التي اعترض علما وهي) وعينت مكاناً لشعبي اسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاثم بذلاونه كما في الاول ومنذ يوم اقت فيه قضاة على شعبي اسرائيل وقد ارحتك من جميع اعدائك وقال له ان ابنك يبني لي الهيكل وان تعوج أودبه بقضيب الناس

فالنبي هنا عدد مراحم الله على داود وعلى الامة الاسر ائيلية فرفع داود من الضعة والحمول وانقذ بني اسر ائيل من اعدائهم وانقذهم من عبودية فرعون والملوك الاشداء الاقوياء بحيث لو تخلى عنهم لابتاء وهم وجعل لهم مملكة واسماً عظيماً وصيتاً كبيراً فقوله ان الله لم يف بوعده لهم هو افتراء محض فان المقام هنا

هو مقام التحدث بنعم الله ومكارمه التي رأتها الامة الاسرائيلية وليسهو مقام مواعيدكم ادعى المعترض فان الله قال وعينت مكاناً لشعبي اسرائيل وغرسته الى آخره وكل هذه الافعال بصيفة الماضي فانها حصلت فعلا والمعترض نقلها بصيغة المضارع كأنها لم تحصل وهو تحريف لكامات الله من شــدة تعنته ومع ذلك لا ننكر ان المولى سبحانه وتعالى وعد الامة الاسر ائيلية بمواعيد مهمة ولكنه سمح سبحانه وتعالى بان يسبيهم ملك بابل وان يبدد شملهم ويزيل تيطس الرومي عزهم ويقتل منهم مئات الوف وسببه هو انحرافهم فان المولى سبحانه وتعالى علق دوام ألطافه ومكارمه تعالى على التمسك بوصاياه ونو اميسه فلما انحر فوا استوجبوا سخطه تعالى ولما اتى المسيح كلمة الله الالهية ورفضوه انبأهم بما يصيرون اليه من الاضمحلال والنشتت وقد تم فعلاً ما انباً به وصاروا مثلاً وعبرة لكل معتبر وهو لا ينافي ان الله فضلهم على العالمين ولكنهم استوجبوا الغضب بسبب ما اقترفوه من الآثام قال الله على لسان نبيه اشعياء ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تثقل اذنه عن ان تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لايسمع (١٥٥١ و٢) ولنورد من القرآن ما يؤيد ما تقدم فنقول ان القرآن أكد المرة بعد الاخرى ان المولى سبحانه وتعالى فضل بني اسرائيل على العالمين فقال في سورة البقرة ٤٤:٢ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي الني انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين (يعني ان الله فضلهم بما منحهم من العلم والايمان والعمل الصالح وجعلهم انبياء وملوكاً مقسطين) ثم عدد القرآن المكارم التي انزلها الله عليهم لغاية عدد ٧٤ وورد في عدد ١١٦ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين وفي سورة الاعراف ١٣٦٠٧ وهو فضلكم على العالمين قال المفسرون

يعني خصهم بنعم لم يعطها غيرهم وورد في سورة الاحقاف ١٥٤٥ ولقد آتينا بني اسر ائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فهذه الاقوال دالة على احسانات الله عليهم ومع ذلك فقال القرآن في ١٨٠٥ وضر بت عليهم الذلة والمسكنة قال المفسرون مجازاة لهم على كفران النعمة وورد في سورة آل عمران ١٠٨٠ ضر بت عليهم اين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الله وضر بت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والظاهر ان الهوى اعمى المعترض عن هذه الاقوال فالخطيئة هي سبب البلايا والذل وقد كانت سبب انكسار محمد في وقعة احد فورد في سورة آل عمران ١٤٠٥ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلم وتنازعهم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني ان الله وعده النصر بشرط التقوى والصبر ولما خالفوا انهزموا وجرح محمد في جبهته وغير ذلك

قلنا ان الله سبحانه وتعالى عم وعده فاقام سلمان من ذريته وبني الهيكل

ولكن أهم من هذا مجيء المسيح من ذرية داود حسب الجسد وبيان ذلك ان المولى سبحانه وتعالى بعد ان كان يرمز بالطقوس الموسوية الى المسيح المخلص تفضل علينا بطريقة اوضح وافصح وهي الوعد لداود بدوام ملكه الى الابد ومع ان المولى سبحانه وتعالى انجز ما وعد به بني اسر ائيل فانه غرسهم وثبت قدمهم وجعلهم مملكة عزيزة ووفق لداود النبي النصر المبين ففتح البلاد ودوّخ العباد ووسع مملكته ولما آبى سلمان عممت الامة الاسر ائيلية بالهناء والرخاء والثروة واستمر الملك في ذرية يهوذا نحو الف سنة الا ان هذا الوعد تم بنوع اسمى واسنى بمجي المسيح من ذريته وقد اوضح بولس الرسول ان المراد بهذا الوعد هو المسيح (عب ١٠١١) وكثيراً ما ذكر هذا العهد في المزامير فذكر في الوعد هو المسيح (عب ٤١٠)

فهذا الوعد العظيم الصادر من المولى الكريم هو مثل الوعد الذي وعد به المولى ابرهيم له معنيان احدها ما يختص بذرية داود الطبيعية وتملكته الارضية وثانيهما ما يختص بالمسيح وملكوته فالمعنى الأول وهو تميم الوعد ووفاؤه فيما يختص بذرية داود وتملكته كان رمزاً واشارة الى المسيح وملكوته بلكان عربوناً وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي في اوانه والدليل على ان المراد بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعية تصريح داود بذلك عندما اوصى ابنه سلمان بان يبني البيت كا في (١ ايام ٢٠٢٢ – ١١ و٢٠١٥ – ٨) ثانياً وعد الله لسلمان بان يبني البيت كا في (١ ايام عندما اومى ابنه ووصاياي التي جعلتها امامكم وذهبتم وعبدتم آلهة اخرى وسجدتم لها فاني اقلعهم من ارضي التي أعطيتهم اياها وهذا البيت الذي قدسته لاسمي اطرحه من امامي واجعله مثلاً وهزأة في جميع الشعوب الخ (٢ ايام ١٧٠٧ – ٢١) وقد تحقق ذلك

في ذرية داود فان المولى سبحانه وتعالى عاقب ملوك يهوذا على آثامهم ومع عاديهم على المعاصي الآ انه تعالى ابقاهم لا نجاز وعده لهم انظر (١مل١٠٢٦و٢ ملم١٩٠١) فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلقاً على شرط الطاعة ولما انحر فوا عن وصاياه جردهم عن الملك وصاروا عبرة لمن يعتبر اما القسم الثاني المختص بالمسيح الذي كان لا بدّ ان يأتي من ذرية داود حسب الجسد فتم فعلاً فان المسيح أتى وجلس على العرش السموي انظر ٢ صمو ٣٢:٥ وقد قال الرسول ان المراد بهذه المواعيد هو المسيح اع ٢٥٠٢ – ٣٣ وتأمل في قول النبي اش ٩: ٢ و٧ و ١١:١ – ١٠ و و و راميا ٣٢ : ٥ و ٣ و ١٤٠٣ و كانت مملكة مسلمان تشير الى مملكته

مملكة المسيح هي مملكة روحية قال المسيح مملكتي ليست من هذا العالم يوحنا ٢٦٠١٨ فلذا تسمى ملكوت السماء أو ملكوت الله دلالة على ان أصلها وامتيازاتها واعمالها وخصائصها هي روحية سموية والمسيح ملكها ليس ملكاً دنيوياً (مت ٢٨٠٢٠ زك٩٠٩) وعرشه ليس بعرش ارضي فان عرش مجده وعظمته هو في السماء وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة يعني يملك على افئدة المسيحيين بالمحبة وعرش دينونته هو في اليوم الاخير وصولجانه روحي من ٢٠١١ ونواميسه روحية رو ٢٠١٧ وعب ٢٠٢٤ وعبادته هي روحية (يوحنا ٤٤٠٤) رو١٠١٢ ابط ٢٠٠ فليبي ٣٠٣ ورعاياه روحيون افسس ٢٠٠٤ يو ١٠٠١ وسفراؤه روحيون و يرسلون في مأموريات روحية ٢ كو ٥٠٠٥ واسلحته روحية افسس ٢٠٠١ و٢ كو ٢٠٠٠ وعاياته هي روحية ايو٣٠٠ و٢ كو ١٠٠٠ واسلحته روحية ايو٣٠٠ و٢ كو ١٠٠٠ وملكوته عمومية تشمل جميع الناس من كل صنف وأمة وشعب ولغة تحت السماء وهي أبدية وغير ذلك

والحاصل ان ملكوت المسيح هي روحية تقوم بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والايمان والمسيح مالك على الافئدة بالمحبة وليس بالسيف والقسوة والجاه الدنيوي كا فعل محمد مع قومه فلكوت المسيح تختاف عن ملكوت محمد اختلافاً جسيماً فلكوت المسيح روحية ومملكة محمد ارضية وجنته ارضية تقوم بالتسبيح بالاكل والشرب والشهوة البهيمية بخلاف جنة المسيح التي تقوم بالتسبيح والتقديس والقداسة ولما كانت مملكة المسيح روحية تنازل المولى سبحانه وتعالى وشبهها بمملكة داود تقريباً لعقولنا القاصرة فكانت مملكة سلمان رمزاً الى هذا الملكوت وكان سلمان رمزاً اليه فان السلام كان ماداً اطنابه في عصره والمسيح يسوع هو ملك السلام الحقيق

فيرى مما تقدم ان الله أنجز ما وعد به داود فانه أقام من ذريته من بنى الهيكل وعد وعد الله ما في هذا الهيكل وعد وعد الله ما في هذا الهيكل وعد الله والم ألطافه على التمسك بوصاياه وثانياً قد أنجز الله ما في هذا الوعد من الامور الروحية وهو ارسال الفادي من ذرية داود وبقاء هذه المملكة الروحية الى الابد

## الفصل الثالث

«من ۳۵ الى ۵۰۰

مملكة السبح على الملائكة في عب ٦:١ وايضاً انا اكون له اباً وهو يكون لي ابناً وعلماؤهم قالوا انه المسبح على الملائكة في عب ٦:١ وايضاً انا اكون له اباً وهو يكون لي ابناً وعلماؤهم قالوا انه المارة الى ما ورد في ٢صمو ١٤:٧ وهذا غلط لوجوه الاول انه صرح في سفر اخبار الايام ان اسمه يكون سلمان وثانياً انه صرح في السفرين بانه يبني لاسمي البيت وهو سلمان والمسبح ولد بعده بنحو ١٠٦٣ سنة من بناء البيت وانبأ بخرابه كا في انجيل متى ٢٤

قلنا تقدم شرح ذلك بما فيه الكفاية وانما نقول ايضاً ان المولى سبحانه وتعالى اراد ان يفهمنا ملكوت المسيح الروحية بالرمز اليها بمملكة جسدية تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس تقريباً للافهام فلا ننكر ان المراد بقوله وانا

اكون له اباً وهو يكون لي ابناً هو سلمان وان سلمان هو الذي بني البيت وان المسيح آتى الى هذا العالم بعد بنائه بمدة مديدة وانباً عن خر ابه وقد خرب كاقال و بمت نبوته ولكن المولى سبحانه و تعالى قرب لعقولنا القاصرة مملكة المسيح الروحية بهذه المملكة الجسدية فكما ان السلام كان موطداً في عهد سلمان فالمسيح اوجد لنا السلام الحقيقي و از ال العداوة التي كانت بيننا وبين خالقنا بسبب عصياننا وطغياننا وكما ان سلمان اورد قومه مو ارد الراحة الدنيوية والثروة الوافرة فكذلك المسيح اغدق علينا بركات روحية وافية كافية فان كنوز نعمته لا تنفذ الى غير ذلك من اوجه الشبه ولا يلزم ان يكون المشبه به اقوى من المشبه فان افضاية خلك من اوجه الشبه ولا يلزم ان يكون المشبه به اقوى من المشبه فان افضاية المسيح على ممالكة المدنيا اشهر من ان تذكر

قال المعترض صرح في السفرين ان يكون باني البيت سلطاناً والمسيح كان فقيراً حتى قال في مت ٢٠:٨ للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار واما ابن الانسان فليس له ابن يسند رأسه

قلنا قد كان المسيح في هذه الدنيا فقيراً وديعاً متواضعاً ليظهر ناسوته والا فهو في الحقيقة الغني المغني فبيده كنوز السهاء والارض وقد اظهر قوته وغناه لما كان في هذا العالم فاطعم خمسة آلاف نفر بخمسة ارغفة وشغى المرضى واقام الموتى وكان بيده العناصر فسكن الزعازع وهدأ العواصف القواصف بمجرد كلمة الخوهو اراد ان يعلمنا بفقره ان غنى العالم ليس بشئ امامه تعالى ثانياً نقول انه لم يقل احد ان المسيح هو الذي بنى البيت المحسوس بل المسيح بنى البيت الروحي بقل احد ان المسيح بنى البيت المحسوس بل المسيح بنى البيت الروحي الله قال الكتاب انتم هيكل الله وروح الله حال فيكم

قال المعترض والرابع انه صرَّح في سفر صموئيل في حقه ان تعوَّج أؤد بهُ بقضيب الناس فلا بد ان يكون هذا الشخص غير معصوم يمكن صدور الاعوجاج عنه وسليان صلعم في زعهم هكذا لانه ارتد في آخر عمره وعبد الاصنام و بنى المعابد لها ورجع من

شرف منصب النبوة الى ذل منصب الشرك كما هو مصرح في كتبهم المقدسة واي ظلم أكبر من الشرك والمسيح كان معصوماً لا يمكن صدور الذنب منه في زعمهم

قلنا ذكرنا في الجزء الاول صحيفة ٤٤ ان القرآن ذاته صرح بان سلمان اخطأ وانه بني معبداً للاصنام في بيته وان الله جرده من الملك ٤٠ يوماً مدة عبادة الصنم في بيته وغير ذلك من خرافات المسلمين وان القرآن قال فتنا سلمان وقال وألقينا على كرسيه جسداً وقال ثم أناب وقال انه قال رب اغفر لي وغير ذلك وقد تقدم في صحيفة ٥ من الجزء الاول ان المسيح منزه عن كل شبه خطيئة فهو القدوس الطاهر فورد في شورة آل عران ٣١:٣ وأي سميتها مريم وأي اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وعن الي هريرة قال سمعت رسول الله يقول ما من بني آدم من مولود الا نخسة الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من نخسة اياه الا مريم وابنها وللبخاري عنه قال كل ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب ليطعن فطعن في الحجاب الي لم يمسه بشيء وثانياً انه لم يرد في القرآن ولا في غيره انه استغفر لان الاستغفار لا يكون الاعن ذنب راجع الجزء الاول

قال ورد في ١ ايام ٢٠: ٩ يكون صاحب راحة واريحة من جميع اعدائه والمسيح ماحصل له الهدو والراحة من ايام الصبا الى ان قتل بل كان خائفاً من اليهود ليلا ونهاراً في أكثر الاوقات حتى صلبوه بخلاف سليان قلنا معانه لا ينكر احد ان المسيح احتمل خطايانا في جسده الا انه لم يكن بمثل هذا الوصف الذي وصفه به هذا المتعنت ولوكان فاراً هارباً كيف تيسر له فعل الايات الباهرة والقاء التعاليم السامية وهو الذي قال انا كلت العالم علانية انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائماً. وفي الخفاء الكلم بشي انتهى بنصه الشريف (يوحنا ١٠: ١٠) ولا نفكر كثرة عدد الذين عارضوه وقاوموه وشدة تعنتهم وعظم سطوتهم وصولتهم ومع ذلك فاظهر المسيح من البسالة ما ادهش الورى واخيراً قدم ذاته للصلب باختياره لانه لهذه الغاية آتى وهو صرح بانه بذل نفسه من تلقاء ذاته للغداء العظم

السادس ورد في ١ أيام ٩:٣٢ فأجعل سلاماً وسكينة في اسرائيل في ايامه واليهود كانوا في عصر المسيح مطيعين للروم والسابع ان سليمان قال ان هذا الخبر في حقه كما في ٢ ايام ص ٦ وان قالوا انهذا الخبرهوفي الحقيقة في حق سليمان لكنه في الحقيقة في حق المسيح لانه من اولاد سليمان قلت هذا غير صحيح لان المدعوله لا بد ان يكون موصوفاً بالصفات المصرحة والمسيح ليس كذلك

قلنا قد كان السلام موطداً في عصر المسيح فلم توجد فتن ولا احن وان كان اليهود تابعين لرومة وقتلذ فهو لا ينافي وجود السلام والسكينة وقد تقدم ان المسيح هو ملك وله مملكة ولكنها روحية ورعايا روحيون وانه رئيس السلام اما قوله الاختلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بيان نسب المسيح فقد تقدم الرد على اغلاطه بما فيه الكفاية في الجزء الاول من صحيفة ٢٠٤ لغاية صحيفة ٢١٤ ودأب المعترض التكرار الباطل والتبجح بالقول العاطل

النربان (٣٦) ورد في ١ مل ص ٢:١٧ – ٦ وكان كلام الرب الى ايليا قائلا انطلق واليا من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الاردن فتشرب من النهر وقد امرت الغربان ان تعولك هنا فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الاردن وكانت الغربان تأتي اليه بخبز ولحم صباحاً وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر انتهى. فأورد اعتراضات الكفرة المذكرين للمعجزات على اطعام الغربان لايليا واورد اقوال بعض المفسرين الذين ذهبوا الى ان اللفظة المترجمة بالغربان يجوز ان يكون معناها العرب وها نورد اقوالهم لان المعترض غير امين في نقله

فنقول ان الكفرة الذين ينكرون المعجزات ويجحدون الوحي الالهي اخذوا يتهكمون على اطعام الغربان للنبي ايليا ولكننا نتركهم على عرهم وغرهم ولكن قد ذهب بعض المفسرين الى ان اللفظة اورابيم المترجمة هنا بالغربان هي ذات اللفظة المترجمة بالعرب في (٢ايام ١٦:٢١ ونحميا ٤:٧) او سكان العربة وهي بلدة كما قال مفسرو اليهود بقرب بيت شان (بشوع ١٥:٢٥٨١) وقال جيروم ان سكان تبلك الجهة اسعفوا النبي بالطعام ولكلام هذا الرجل منزلة عظمي لانه سكان تبلك الجهة اسعفوا النبي بالطعام ولكلام هذا الرجل منزلة عظمي لانه

سافر الى فلسطين واقام فيها مدة للوقوف على دقائق اللغة العبرية ومعرفة طباع الاهالي واخلاقهم ليكون تفسيره للكتب المقدسة مبنياً على دراية تامة وخبرة حقيقية وقال (يارخي) احدمفسري اليهود ان المراد بالكلمة اورابيم المترجمة هنا غربان هو عربان لانه لا يصح ان نبي الله يتناول الطعام من الطيور التي قالت الشريعة بتجاستها فمال البعض الى هذا التفسير وقالوا ان الذين اتوا ايليا النبي بالخبز في الصباح واللحم في المساء مدة سنه كاملة بغاية الانتظام هم سكان مدينه العربة وذهب البعض الى ان الذين امدوا النبي بالطعام هم التجار الآتون من بلاد العرب بناء على ان هذه اللفظة المترجمة هنا غربان ترجمت في حزقيال٢٧:٢٧ بتجار ومن امعن النظر ظهر له ان الجهة التي اختباً فها الني لم تكن طريق قو افل التجار فلم يكن وادي (كلف) طريقاً للقوافل وهب ان هذا الوادي كان طريق القوافل فالقوافل لا تسافر كل يوم بل تسافر مرتين او ثلاث مرات في السنة او ما شاكل ذلك فلا يتصور ان التجاركانوا يمدون النبي بالطعام كل يوم ثانياً لوكان سكان الجهة التي تسمى العربة هم الذين امدوا النبي بالطعام لوجب استعمال لفظة عربايم للدلالة عليهم لالفظة اورابيم وثالثاً كيف يتيسر للنبي إن يختى ً اذا كان سكان الجهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم الى آخر لعمري انه كان لا بد ان ينكشف الامر ولا سما ان الكتاب يقول بان اخاب بذل الجهد في البحث والتفتيش عليه فبث العيون والجو اسيس في انحاء البلاد ووعد من يدل عليه بالمكافأة فينتج من هذا انه لم عده بالطعام تجار العربان ولاسكان ألجهة المجاورة له بل ان الغربان هم الذين امدوه بالطعام بمعجزة فان المولى سبحانه وتعالى يسخر الطيور والدبابات والحشرات لاجراء ارادته فيرسل الجراد ويميته وهو الذي يمسك المطر فلا ممطر ويفتح مصاريع السموات ولا مغلق ويرسل الرياح وهو الذي يحسن الى الابرار ويعاقب الاشرار قال تعالى وان اختفوا من المام عيني في قعر البحر فمن هنا آمر الحية فتلدغهم (عاموس ٢:٩) فكل شي بيد المولى سبحانه وتعالى يقول لهذا الشي كن فيكون

وقال القرآن وارسل على اصحاب الفيل طيراً ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كمصف مأ كول (٢٠١٠-٥) يعني ارسل عليهم طيراً جماعات ترميهم بحجارة من طين متحجر كل طير في منقاره حجر وفي رجليه حجران اكبر من العدسة فاذا كان المولى ارسل الطيور للنقمة ألم يرسل طيراً للنبي ايليا لعمل الرحمة والقرآن شاهد بان الله هو الذي يرينا البرق وينزل من السهاء ماء فيحيي به الارض بعد موتها سورة الروم ٢٣:٣٠ وفي عدد ٥٤ قوله ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وفي عدد ٤٧ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفاً الخ وفي سورة الحج ٢٠:٢٢ ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وفي عدد ٢٢ الم تر ان الله انزل من السهاء ماء فتصبح الارض مخضرة وفي عدد ٦٤ ألم تر ان الله سخر لكم مافي الارض والفلك تجري في البحر بامره و يمسك السهاء الخ وورد في سورة النحل والنهار والشمس والقدر والنجوم وسخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً والتي في الارض رواسي وغيره ومن تمنت المعترض وافق الكفرة على اعتراضاتهم ولم يدر

اما قوطم ان الغربان هي نجسة قلنا ان الطبيعيين المشتغلين بالبحث في طبائع الحيوانات والطيور والحشرات قالوا ان جنس الغربان يشتمل على كل ماكان من جنس الغربان فربماكان الرخ هو الذي اتى للنبي بالطعام وهو ليس بنجس على اننا اذا سلمنا بنجاسته لماكان يضر النبي بشي فان المحرم هو اكل لحم الغربان والنبي لم يأكل من لحمها بل ان المولى سبحانه و تعالى سخرها لخدمته كما ان الحمار وغيره من الحيوانات مسخرة لخدمة الانسان والحاصل ان النبي ايلياكان محتفياً في نقطة صخرية جبلية لا يطرقها انسان وكانت بعض الطيور الكاسرة معششة في نقطة صخرية جبلية لا يطرقها انسان وكانت بعض الطيور الكاسرة معششة

في الاشجار المجاورة لها اوكانت في ذروة الصخور فكانت هذه الطيور تأتي كل يوم بما يسد رمق النبي حال اتيانها بالطعام لفراخها فكان يلتقط ماكان بسقط من عشها (او ما تأتي له به او من كلا الامرين) ما يكفي لحاجته اليومية وكان بعضها يأتي بالخبر او الغلال والبعض بالقمح في اوقات متنوعة وهذا هو الكلام المعقول بخلاف قول القرآن ان الطير كانت ترمي اصحاب الفيل بحجارة حتى افتهم فاذا كان المعترض مستبعداً اطعام جملة طيور لشخص واحد بعناية الهية فكيف يصدق ان بعض الطيور افنت قبيلة بتمامها هذا لعمري غريب المية فكيف يصدق ان بعض الطيور افنت قبيلة بتمامها هذا لعمري غريب

الربح بناه (٣٧) قال ورد في ١ مل ١٠٦ ان سليان بنى بيت الرب في سنة اربعائة الهيكل ( ويمانين من خروج بني اسرائيل من مصر وهذا غلطعند المؤرخين قال آدم كلارك في تفسيره انه في الفسخة اليونانية ٤٤٠ وذهب البعض الى انها ٣٣٠ والبعض ٩٥٠ وعند يوسيفوس ٩٥٠ وذهب غيره الى انها ٨٨٥ والبعض ٩٠٠ والبعض ٩٠٠ والبعض ٩٠٠ والبعض ٩٠٠ والبعض ٩٠٠ والبعض ٩٠٠ البعض ٩٠٥ والبعض ٥٠٠ البعض ١٨٥ والبعض ٥٠٠ فالمنانية ولا المؤرخون من اهل فلوكان مافي العبراني صحيحاً الهامياً لما خالفه مترجمو اليونانية ولا المؤرخون من اهل الكتاب ويوسيفس وكليمنس اسكندر يانوس خالفا اليونانية مع تعصمها في المذهب فعلم ان هذه الكتاب عندهم كانت في رتبة كتب التواريخ الاخر والا لما خالفوها فعلم ان هذه الكتاب عندهم كانت في رتبة كتب التواريخ الاخر والا لما خالفوها

فقوله في النسخة اليونانية يوم انه توجد نسختان نسخة يونانية ونسخة عبرية مع انه لا توجد سوى نسخة واحدة وهي النسخة العبرية التي هي الاصل واما النسخة اليونانية فهي مترجة عن العبرية فالنسخة التي يعول عليها هي العبرية لاغير ولم ترد قراءة ولا غيرها تؤيد الترجمة اليونانية التي تسمى الترجمة السبعينية ولا يخفى انه لما اورد كلارك هذه الآراء المتقدمة قال وكتاب الله هو الجدير بان يعول عليه والمعترض حذف هذه العبارة واقتصر على ايراد الاختلافات وما درى ان مجرد اختلاف العلماء في مسأله لا يخرجها عن رتبتها ورفعة درجتها درى ان مجرد اختلاف العلماء في مسأله لا يخرجها عن رتبتها ورفعة درجتها

وما أكثر اختلاف علماء المسلمين في القرآن مع انه لم يعين فيه تاريخ حادثة من الحوادث وأعا عباراته مهمة ومشوشة وخالية من النظام والترتيب وعليه ان ينظر فياختلاف العلماء فيفواتح السور وغيرها مجدهذه الاختلافات تعد بالثات وعلى مقتصى القانون الذي وضعه يلزم انكل عبارة قرآنية اختلفوا فيها تكون خارجة عن دائرة الوحي ولا نظن انه يعتقد ذلك و(ثانياً) ان كثير بن من علماء المسيحيين تمسكوا بعروة العبارات الواردة في (١مل ١:٦) فمر ذلك (اوالد) و (واينر) و (روسخ) وهيلال واشر و (بيتانياس) وغيرهم لان العبارة الواردة في سفر الملوك تدل على دقة فائقة فلم بذكر فيها عدد السنين فقط ولكن ذكر فها سنة حكم الملك سلمان ولم تذكر السنة فقط بل اسم الشهر وليس اسم الشهر بل عدد هذا الشهر وهل هو الشهر الثاني او الثالت في السنة فانه كان للاشهر بعد السبي اسماء فلكي لا تحصل التباس قال (زف) الشهر الثاني الخ. وثالثاً ان يوسيفوس المؤرخ الهودي قال تارة ٩٧٥ سنة وقال تارة اخرى ٦١٢ وقال في محل آخر ٦٣٢ فهو مضطرب في اقواله وناقض نفسه المرة بعد الاخرى وقد حاولالبعض ان تجمع بين قول يوسيفوس٩٢ه سنة وبين قول التوراة ٤٨٠ سنة فقال انه في التوراة صرف النظر عن المدة التي كان فيها بنو اسر ائيل في الذل والعبودية للامم الوثنية الاجنبية وهي ١١١ فيكون ١٨٠ + ١١١ = ١٩٥ وهي المدة التي ذكرها يوسيفوس (رابعاً) ان مدة ٤٨٠ سنة تحسب هكذا ٤٠ سنة مدة تبهان بني اسر ائيل في البرية و٢٥ سنة مدة حكم يشوع كما قال يوسيفوس و٣٢٠ سنة مدة حكم القضاة و١٢ سنة مدة حكم صمو ثيل كما قال يوسيفوس و٤٠ سنة مدة حكم شاول و ٤٠ سنة مدة حكم داود و٣ سنين ابتداء حكم سلمان فالمجموع هو ٤٨٠ سنة بالتمام ومنشأ الخلاف هو في مدة حكم قضاة بني اسرائيل فذهب البعض الى ان مدتهم كانت ومنشأ الخلاف هو في مدة حكم قضاة بني اسرائيل فذهب البعض الآخر الى ان مدتهم كانت اقل من ذلك فاما الذي قلل مدتهم فذهب الى انه كان كثيرون منهم معاصرين لبعضهم بعضاً واما من زادمدتهم فقال انهم لم يكونوا معاصرين لبعضهم بعضاً وعلى كل حال فالامم سهل

واذا جرد الانسان نفسه عن الهوى رأى انه كثيراً ما تقع اختلافات بين العلماء وبعضهم لاختلاف الطرق التي يتخذونها في تدوين ازمنة الحوادث فليس هذا قاصراً على الكتب المقدسة او الالهيات بل انهذه الطرق موجودة في العلوم والآداب ونضرب اك مثالاً فنقول اختلف اشهر المشرحين في عدد عظام هيكل الانسان فذهب (جراي) الى انه يبلغ عددها ٢٠٤ عظمة وذهب ولسن الى انها ٢٤٦ عظمة وذهب (دانجلزون) الى أنها ٢٤٠ وذهب غيره الى انها ٢٠٨ ومع ذلك فلا اختلاف بين اقوالهم لاتخاذ كل واحد طريقة غير طريقة الآخر في عد هذه العظام أمع أن واشنجتن الشهير هو قريب عهد منا الا انهم اختلفوا في مولده وسببه إتخاذ كلُّ واحد طريقة في الحساب وللام القديمة والمتأخرة سنتان في تدوين تواريخ الحوادث وهما سنة مدنية وسنة دينية وكان البهود يستعملون كاتاهما اما السنة المقدسة فهي التي تحسب من خروجهم من مصر واول هذه السنةهو شهر ابيب اما السنة المدنية فاول شهر فمها هو الشهر السابع في السنة المقدسة ومبدأ سنة قدماء المصريين والكادانيين والفرس والاشوريين والفينيقيين وسكان قرطاجنة ٢٢ سبتمبر وهو مبدأ سنة الهود المدنية ولكن مبدأ سنتهم الدينية ٢٢ مارس وعند الام اللانينية المسيحية سبع طرق في افتتاحالسنة والحاصل انه متى اختلف مؤلفان في السنين والاشهر وجب النظر في طرق تدوينهم الحوادث وربما كان كل واحد مصيباً في الطريقة التي جرى عليها ومتى قال الانسان انالزئبق وصل الى درجة ٢١٢ في ترمومتر فاهر نهيت ووصل الى ٨٠ في ترمومتر روم ووصل الى ١٠٠ درجة في سانتيجراد فلا بستنتج من هذا ان هذه المقاييس هي غير مضبوطة بل ان هذا الاختلاف ناشي عن اختلاف الطرق في تدريج المقاييس

الاربعة ( ٣٨) قال ورد في انجيل متى ١٧:١ فجميع الاجيال من ابرهيم الى داود عنر حيلا ( ٣٨) الربعة عشر جيلاً ومن داود الى سبي بابل اربعة عشر جيلاً ومن سبي بابل

الى المسيح اربعة عشر جيلاً. ويعلم منها ان بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة اقسام وكل قسم منها مشتمل على اربعة عشر جيلاً وهو غلط لان القسم الاول يتم على داود واذا كان داود داخلا في هذا القسم يكون خارجاً من القسم الثاني ويبتدئ القسم الثالث لا محالة من سلمان وينم على يكنيا واذا دخل يكنيا في هذا القسم كان خارجاً من القسم الثالث ويبتدئ القسم الثالث من شالتيئيل ويتم على المسيح وفي هذا القسم لا يوجد الاثلاثة عشر جيلا وانه حصلت اعتراضات على ذلك وللعلماء المسيحيين اعتذارات باردة لا يلتفت المها. هذا كلامه

عشر جيلا وانه حصلت اعتراضات علىذلك وللعلماء المسيحيين اعتذارات باردة لايلتفت قلنا سيآتي ان الاجيال هي اربعة عشر جيلا وان الرسول متى قسم الاجيال الى هذا التقسيم لتكون اعلق في الاذهان واسهل في الحفظ يوشيا ﴾ (٣٩ الى ٤٢) قال ورد في متى ١١:١ ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سي ويكنيا ﴿ بَابِلُ وَقَدْ نَقُلُ الْمُعْتَرَضُ ارْبِعِ اعْتَرَاضَاتَ عَلَى هَذَهُ الْآيَةَ وَتَصَرَّفَ فَيُهَاحِسُ مايلاتم هواه فنوردها من معدنها ونميط اللثام عن الحق الذي هو ضالة المؤمن فنقول قال كلارك في هذه الآية ثلاثة مشاكل وهي (١) ان يوشيا لم يكن ابا يكنيا بل كان جد هذا الامير كما في سفر اليام ٣:٥١و١٦ فانه قال ان اولاد يوشيا هم يوحانان ويهوياقيم وصدقيا وشاوم وابنا يهوياقيم يكنيا وصدقيا (٢) لم يكن ليكنيا اخوة او بالحري لم تذكر له اخوة (٣) قد مات يوشيا قبل سي بابل بعشرين سنه فلا يصح ان يكون يكنيا واخوته ولدوا عندسي بابل ولكن نرول كل هذه المشاكل ولا يبقى لها اثر بالقراءة التي وجدت في نسخ كثيرة بخط اليد ثم اورد الفاظ هذه القراءة باللغة اليونانية وها نورد ترجمتها وهي ويوشيا ولد بهویاقیم او یوقیم و یواقیم ولد یکنیا (انظر قراءات کریسباغ) فان یوشیا كان ابا يهوياقيم (الذي يسمى ايضاً الياقيم ويواقيم) واخوته يوحانان وصدقيا وشاوم (١ ايام ١٥:٣) ويواقيم كان ابا يكنيا عند سبى بابل الاول لانه قد سي بنو اسرائيل ثلاث مرات الى بابل فكان اول سبى في السنة الرابعة من حكم

يواقيم ابن يوشيا في سنة ٣٩٩٨ ق. م فني هذه السنة استولى نبوخذ ناصر على اورشليم وسبى جماً غفيراً والى بهم الى بابل والسبي الثاني حصل في عهد يكنيا ابن يواقيم فانه لما حكم ثلاثة اشهر سبي في سنة ٣٤٠٥ وحمل الى بابل مع كثير من وجهاء الامة الاسر ائيلية وشر فائها والسبى الثالث حصل في حكم صدقيا في سنة ٣٤١٦ ق. م ولهذا قال (كالمت) بجب قراءة الآية ١١ هكذا يوشيا ولد يواقيم واخوته ويواقيم ولد يكنيا عند سبي بابل الاول ويكنيا ولد شالتيد بل بعد سبي بابل والقرينة الدالة على صحة القراءة المتقدمة المذكورة قول متى اربعة عشر جيلاً فانه لا يصح ان يذكر واحد واربعين جيلاً ويقول انها اثنان واربعون جيلاً وهاك جدولا ببيان الاربعة عشر جيلا او الاثنان والاربعون جيلا

| - 1  |          |            | N          |
|------|----------|------------|------------|
| 1    | ابرهيم   | ۱ سلیان    | ۱ یکنیا    |
| 1-4  | اسحق     | ۲ رحبمام   | ٢ شالتيئيل |
| . *  | يعقوب    | ۳ ابیا     | ٣ زر بابل  |
| . 1  | بهوذا    | ء آسا      | ٤ ابيهود   |
|      | فارس     | ه يهوشافاط | ه الياقيم  |
| ٠, ٦ | حصرون    | ٦ يورام    | ٦ عازور    |
| Y    | ادام .   | ٧ عزيا     | ٧ ضادوق    |
| ٨    | عميناداب | ٨ يوثام    | ۸ اخیم     |
| 9    | نحشون    | ۹ آحاز     | ٩ اليود    |
| ٠,٠  | سلمون    | ١٠ حزقيا   | ١٠ اليعازر |
| 11   | بوعن     | ۱۱ منسى    | ۱۱ متان    |
| ir   | عو بيد   | ۱۲ امون    | ١٢ يعقوب   |
| 14   | یسی      | ۱۳ یوشیا   | ۱۳ يوسف    |
| 18   | داود     | ۱٤ يواقيم  | ۱٤ يسوع    |
|      |          |            |            |

فيتضح بماتقدمان اعتراضات المعترض هي ساقطة من اولها الى آخرها وكان الواجب عليه جعل ٣٨ الى ١٤ اعتراضاً واحداً كما فعلنا في الكلام على اغلاط القرآن فكنانستحرج من فقرة واحدة ست اغلاط حقيقية ونعدها غلطة واحدة اما المعترض فيأتي بما يكون حقه اعتراضاً واحداً كاذباً ويعتبره خمسة ليوهم الكثرة ولو انصف لاورد الاعتراض والرد عليه ولكنه حكم بضعفه بدون ايراده لانه يخشى من الحق والنور ولانه حاول اخفاء تعسفه وعدم انصافه واذا اعترض باننا اولنا آية ١١ قلنا اننا لم نؤول شيئاً بل هي قراءة ثابتة عند العلماء على انه لا مانع من تأويل بعض العبارات والقرآن مشحون من ذلك

قال السيوطي في القرآن عبارات كثيرة أشكل معناها بحسب الظاهر فلما عرف انها من بأبِّ التقديم والتأخير صارت واضحة قال وهو جدير أن يفرد بالتصنيف وقد تعرض السلف لذلك في آيات فاخرج ابن أبي هاشم عن قتــادة في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا (سورة براءة ٩: ٥٥) قال هذا من تقاديم الكلام يقول لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا اعما بربد الله ليعذبهم لها في الآخرة فانظر كيف قدمت بعض الكلمات وأخر البعض الآخر وزيدت بعض ألفاظ حتى ظهرت معنى هذه العبارة المشكلة وأخرج عنه أيضاً في قوله ولولاكلة سبقت من وبك لكان لزاما وأجل مسمى (سورة طه ٢٠: ١٢٩) قال هذا من تقاديم الكلام يقول لولا كلة وأجل مسمى لكان لزاما وأخرج من مجاهد في قوله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قما (سورة الكهف ١:١٨) قال هذا من التقديم والتأخير يعني أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله في (سورة النساء ٤: ٥٥) واذا جاءهم أمر من الأمر . والخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا قال

هذه الآية مقدمة ومؤخرة انما هي لذاعوا به الا قليلامنهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير وغير ذلك مماكان يجب أن يفرد بالتصنيف لكثرته واشكاله

على انه قد يستغنى عن التأويل في عبارة البشير متى ونقول انه حذف بهواقيم لأنه كان آلة في يد ملك مصر كافي ٢ ايام ٣٠:٤ ولانه مثل يوآش لم يدفن في قبور الملوك بل طرح على اسوار اورشليم ارميا ١٩:٢٢ و ٣٠:٣٠ وعلى كل حال فالعبارة سليمة من كل ما يشين و يجوز ان نقول ان يوشيا ولد يكنيا لانه جده كما انه يجوز ان نقول على خديو مصر السابق انه ابن محمد على بأشا الكبير والمراد باخوته من كان من جنسه وقبيلته الخ الاجيال ( ٤٣) الزمان من يهوذا الى سلمون قريب من ٣٠٠ سنة ومن سلمون الى والاعماد ( داود ٤٠٠ سنة وكتب متى في زمان الاول سبعة اجيال وفي الزمان الثاني خسة اجيال وهذا غلط بداهة لان اعمار الذين كانوا في الزمان الثاني

قلنا اذا تتبعنا تواريخ الدول والامم رأيناها مكذبة لدعواه لأنها دعوى باطلة فخذ مثلا مدة الخلفاء الاول وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رأيتها ٢٩ سنة ولكن اذا نظرت الى دولة بني أمية وجدت انه يبلغ عدد رجالها أربعة عشر أولهم معاوية وآخرهم مروان ومدتهم ٨٩ سنة وهي الف شهر تقريباً وهي أكثر من مدة الخلفاء الراشدين فكان يلزم حسب القاعدة التي قررها أن يكون المتأخرون أقصر أعمارا وتعميرا في الأرض لا العكس بل اذا نزلنا الى الدولة الفاطمية رأينا انها عمرت في الأرض أكثر من الدولة الاموية وغيرها فكانت مدة حكمهاه ٢٠ سنة وعدد خلفائها ١٤ فكانت مدتهم ضعف مدة الدولة الاموية تقريباً مع أن هذه الدولة هي حديثة عهد بالنسبة الى الخلفاء الراشدين وبالنسبة الى الدولة الاموية بل اذا نظرنا الى الملوك الموجودين في هذا العصر وجدنا انهم الى الدولة الاموية بل اذا نظرنا الى الملوك الموجودين في هذا العصر وجدنا انهم

عروا في الارض أكثر من السلف فبلغت مدة حكم ملكة انكلترا أكثر من ستين سنة وزادت المملكة الانكليزية في عهدها سعة وعزا وثروة وغنى ومدة حكمها هذه هي قدر مدة دولة بتمامها من الدول الاسلامية فالدولة الاخشيدية مثلاحكمت مصر ٣٠سنة وكان عدد امرائها خمسة والدولة الاموية حكمت مصر ٨٠ سنة وعدد امرائها عشرة ومما يناسب ان نذكره ايضاً ان دولة المهاليك البحرية حكمت في مصر ١٣٠سنة وعدد امرائها ٥٢ اميرا قدولة المهاليك الجراكسة كانت مدمها ١٣١ سنة وعدد امرائها ٥٢ اميرا فترى من هنا ان مدة ملكة انكلترا قدر مدة دولة السلامية بتمامها بل ان امبراطور النمسا يوسف فرنسواه بلغت مدة حكمه اكثر من ٥٠ سنة وغيره وغيره فالمعترض وضع قانونا باطلا مخالفاً للواقع ونفس الامر وعليه ان يعرف ان اعمارالناس بعد الطوفان هي مثل اعمارهم الآن بل ربماكانت اعمارهم الآن اطول بالنسبة الى تقدم العلوم والمعارف

عدد الاحيال ( ٤٤) قال الاجيال في القسم الثاني من الاقسام الثلاثة التي ذكرَها متى في متى ( هي ثمانية عشر لا اربعة عشركا بظهر من ١ ايام ص ٣ ثم اورد اعتراضات الكفرة الملحدين الذين لا يؤمنون بالدين قلنا انه اعاد ذات هذا الاعتراض في (٥٤ و٤٦) لان دأبه التكرار وقد دحضنا فريته في العبارة الآتية كما ترى

اسقاط اخریا } (ه٤و٤٦) قال ورد في انجیل متی ۸:۱ ان یورام ولد عزیا وهذا غلط ویواش وامصیا ) بوجهین الاول انه یعلم منه عزیا ابن یورام وایس کذلك لانه ابن اخزیا ابن یواش بر امصیا قال هذه الثلاثة کانوا من السلاطین المشهورین واحوالهم مذكورة في ۲ ملص ۸ و۱۲ و ۱۶ و ۲۷ و ۲۵ و ۲۵ و ۲۷ وجه لاسقاط هذه الاجیال سوی الغلط

قلنا ان البشير حــذف اخزيا وبو اش وامصيا لان بورام خلف اخزيا من عائلة آخاب الوثنية وكانت زوجة آخاب (انرابل) فان حذف اسهاءهؤ لاء الثلاثة

كان عقابا لبيت يورام المذنب الى الجيــل الرابع لان الله سبحانه وتعالى قال افتقد ذنوب الآباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ولو لم يفعل متى ذلك لما كان كلامه بالهام الروح القدس ولكن حذفه هؤلاء الثلاثة ملوك بدل على انه كان يكتب بالهام الحكيم العليم فهدذا هو وجه سديد للاضراب عن ذكر اسماء هؤلاء الملوك وقد اعتمده كثير من اجلاء المفسرين الذين يعول على اقو الهم ثانيا يجوز ان نقول ان البشير اختصر في الانساب لتكون اعلق بالاذهان وهي طريقة معهودة واستشهد بعضهم على صحة ذلك بقصيدة سامرية حذفت فيها جملة جدود ولما سرد عزرا نسب نفسه ليبرهن على أنه من نسل هارون اسقط ستة اجيال كما يعلم من مقارنة (عزر ١٠٤١ – ٥ بسفر ١ ايام ٢ :٣ - ١٥) فكانت غايته الاختصار وسرعة الوصول الى المطلوب والمسلمون يقولون ان محمدا هو ابن هاشم والحقيقة هي انه ابن عبد الله بن عبد المطلب بن واسماعيل بن ابر اهيم حسب دعواه فيلزم على القاعدة التي وضعها المعترض ان محمدا غلط فانه كان تجب ان يقتصر على ان يقول انه بن عبد الله وكذلك يلزم ان من قال انه ابن هاشم يكون على خطأ ولم يقل احد بذلك غير هذا المتعنت فالاختصار في الانساب معهود وقدجرت العادة ان تقول عن خديو مصر السابق عباس باشا انه ابن ابراهم باشا الكبير وهو في الحقيقة ابن المرحوم توفيق باشا (ثالثاً) يجوز ان نقول انه ضرب عنهم صفحاً لان احدهم نواش لم مدفن في قبور الملوك ٢ ايام ٢٥:٧٤ ومات الاثنان الاخران مقتولين هذا مع ملاحظة خطية جدهم يورام لانه خلفهم من عائلة آخاب الوثنية فيتضح من كل ما تقدم ان المولى سبحانه وتعالى لاحظ في حذف الملوك الثلاثة قداسته وحكمته الفائقة

وثانياً لاحظ الامور الجاربة المصطلح علم ابيننا فعلينا ان سجت في الاشياء التي نجهلها ويكون بحثنا مقرونا بالتواضع ومعرفة ضعفنا وجهلنا وعجزنا لا ان نتكبر وندعي الدعاوي الطويلة العريضة ونكذب الوحي الالهي ونسد اذاننا عن سماع الحق فنطلب منه تعالى الوقاية من الغرور

قال والثاني ان اسمه عزيا لا عزريا كما في ١ ايام ص ٣ و٢ مل ١٤ و١٥ هذا نص كلامه قلنا تقدم الرد على هذا الاعتراض في صحيفة ١٢٨ فراجعه فدأب المعترض التكرار الممل وتقدم ان معنى عزيا هوقوة الله ومعنى عزريا السامع لله وكلاهما مشعران بالمدح وتعدد اسماء الانسان او كناه او القابه امر معهود حتى افرد العلماء في كتبهم فصولا لذلك قال ابو عبيدة في مقاتل الفرسان ان عبد الله بن الصمة اخو دريد بن الصمة كانله ثلاثة اسماء وثلاثة كنى وكان اسمه عبدالله ومعبد وخالد ويكنى ابا فرعان وابا اوفى وابا ذفافة

زر بابل { (٤٧) قال ورد في انجيل متى ١٢:١ ان زر بابل ابن شالتيئيل وهوغلط لانه ابن فدايا وابن الاخ لشالتيئيل كما هو مصرح في ١ ايام ص ٣

قلنا ورد في سفر عزرا ٢٠٣ و ٢٠٥ وفي نحميا ١٠١٠ وفي حجي ٢٠١٠ بأن زربابل هو ابن شالتيئيل وليس ذلك فقط بل ان يوسيفوس قال ان زربابل هو ابن فدايا ابن شالتيئيل واذا قيل انه ورد في سفر ١ ايام ١٩٠٣ بأن زربابل هو ابن فدايا قلنا ان الهود بنسبون ابن الابن الى جده فيقولون انه ابنه وعلى هذا ورد في الكتاب المقدس ان لابان هو ابن ناحور (تك ٢٩٠٥) وهو في الحقيقة ابن بتوئيل الذي هو ابن ناحور كما في (تك ٢٤٠٠٤) هذا اذا كانت الآيتان ١٩٥٨ من سفر الايام الاول تفيدان ان فدايا هو ابن شالتيئيل ولكن اذا فهم منهما ان شالتيئيل وفدايا كانا اخين فيكون زربابل حسب الشريعة اللاوية ابن احدها الطبيعي وابن الآخر الشرعي وعلى كل حال اذا نظر الى قول متى آنزر بابل هو الطبيعي وابن الآخر الشرعي وعلى كل حال اذا نظر الى قول متى آنزر بابل هو

ابن شالتيئيل وجدناه صحيحاً من كل وجه فهو موافق لباقي الكتب المقدسة وموافق للتاريخ وموافق للحق والصواب

ايهود { (٤٨) قال ورد في أنجيل متى ١٩:١ ان ابيهود ابن زربابل وهو غلط ايضاً لان زربابل كان له خسة بنين كا في ١ ايام ١٩:٣ وليس فيهم احد مسمى بهذا الاسم قلنا كانت عادة اليهود ان يسموا الشخص باسماء متنوعة وهذه العادة هي جارية عند العرب وغيرهم وتقدمت امثلة كثيرة لذلك ولكن انتشرت هذه العادة بين اليهود بنوع خصوصي وقت السبي والدليل على ذلك ما ورد في (دانيال ٢:٦ و٧ وقابل ايضاً بين ٢ صموئيل ٣:٣ ما ورد في ١ ايام ٣:١) على انه اذا صرف النظر عن ذلك قلنا ان البشير متى ذكر النسب من زربابل الى المسيح من الجداول المحفوظة عند اليهود

وقد كان البهود حريصين على حفظ جداول انسابهم بالدقة الكبرى لان مصلحتهم كانت تستلزم ذلك وكانت السجلات محفوظة في اورشليم وكان الكهنة بعد كل حرب يجددون جداول انسابهم ليحققوا من من نساء الكهنة سبيت ومن منهن لا تليق ان تكون زوجة للكاهن وقال بوسيفوس كانت توجد جداول بنسب البهود مدة ٢٠٠٠ سنة وحفظت لغاية خراب اورشليم وكان بعض الامراء في السبي يذكرون ان نسبهم يتصل الى داود وكان البعض يبرهنون على ان نسبهم يتصل بصمو ئيل النبي والحاصل ان حرص البهود على يبرهنون على ان نسبهم باصلهم وحفظاً لحقوقهم في تقسيم الاراضي والمحافظة على وظائفهم قال يوسيفوس المؤرخ في اوائل تاريخه انه وجد نسبه في السجلات الممومية المحفوظة عند الامة البهودية فكم بالحري يكون حرص البهود على المحافظة على السجلات العمومية بحفظ انساب ماوكهم وقد كان المسيح من نسل الملوك كا يعلم من جدول نسبه فلو خالف البشير متى سجلات اليهود عن ماوكهم اتعرضوا له بالرد ولكن لم يمترض احد عليه لانه ذكر الحقائق المقررة عن ماوكهم اتعرضوا له بالرد ولكن لم يمترض احد عليه لانه ذكر الحقائق المقررة

المقبولة عندالقريب والغريب المنزهة عن الخطأ والتحريف كما اتضح بالبراهين العقلية والنقلية والتاريخية فتأمل

الجوس ( ٤٩) قال ورد في متى ص١٠٢ و٢ و٩ و١٠٠ قصة مجي المجوس الى اورشلم والنجم ( برؤية نجم المسيح في المشرق ودلالة النجم اياهم بات تقدمهم حتى جاء ووقف فوق الصبي وهذا غلط لان حركات السبع السيارة وكذا الحركة الصادقة لبعض ذوات الاذناب من المشرق الى ذوات الاذناب من المشرق الى المغرب فعلى هاتين الصورتين يظهر كذبها لان بيت لحم من اورشليم الى جانب الجنوب نعم أن دائرة حركة بعض ذوات الاذناب تميل من الشمال الى الجنوب ميلا ما لكن هذه الحركة بطيئة جداً من حركة الارض التي هي مختار حكائهم الآن فلا يمكن ان تحس هذه الحركة الا بعد مدة وفي المسافة القليلة لا تحس بالقدر المعتد به بل مشي الانسان يكون السرع كثيراً من حركته فلا مجال لهذا الاحتمال ولانه خلاف علم المناظر ان يرى وقوف المكوك اولا ثم يرى وقوفه الكوك اولا ثم يوى وقوفه

قلنا من ادعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان فلم يكتف المعترض بخشر نفسه في زمرة العلماء المطلعين على حقائق الاديان بل حشر نفسه في زمرة الفلكيين فن اغلاطه الفاضحة قوله ان السيارات سبع والحقيقة هي غير ذلك فانه يبلغ عددها لغاية الآن نحو تسع وهاك بيانها حسب ابعادها من الشمس وهي عطارد والزهرة والارض ومريخ و (مجموع سيارات صغيرة) والمشترى وزحل واور انوس و نابتون وقد كان ستة منها معروفة عند القدماء وهي عطارد والزهرة والارض ومريخ والمسترى وزحل وفي سنة ١٧٨١ اكتشف السر وليم هرشل والارض ومريخ والمشترى وزحل وفي سنة ١٧٨١ اكتشف السر وليم هرشل ورانوس وفي سنة ١٨٤١ اكتشف الاستاذ كالي والدكتور جال السيارة نابتون ومنذ ١ يناير سنة ١٨٠١ لغاية الآن اكتشف نحو ٣٠٠٠ من مجموع سيارات صغيرة قال الفلكيون وهذه الكواكب تتحرك (كما نشاهدها من الارض) احياناً

من الغرب الى الشرق و تارة أخرى من الشرق الى الغرب و تبقى ثابتة عند النقطة التي تنتهي عندها حركتها الاولى و تبتدئ عندها حركتها الثانية

اما نجوم ذوات الاذناب فنها عشرون تظهر في اوقات وازمنة معلومة فلي دورية ومنها نحو ٣؛ نجمة دوائرها على شكل قطع ناقص وطريق نحو مائتي هو على شكل قطع مكافئ والنجوم ذوات الاذناب التي دوائرها على شكل قطع ناقص تسير من الغرب الى الشرق اما النجوم التي على هيئة قطع مكافئ فتسير بالمكس الى آخره ولا نعرف ما مراده من الحركة الصادقة او الكاذبة فلا نعرف شيئاً يقال له حركة صادقة ولا حركة كاذبة فالت كل شيئ في علم الفلك مبني على الارصادات والمشاهدات وعلى العلوم الرياضية التي لا تكذب ابداً اما قوله ان حركة الارض هي مختار حكمائهم قلنا قد ثبت ان الارض متحركة بادلة قوية لا تخفى عن اطفال المكاتب كما يتضح لمن يطالع مبادي علم الجغرافية وبما ان الانجيل قال ان المجوس اتوا من المشرق فلا تكون اور شليم شماليهم ولا جنوبيهم الماكلامه عن حركة الكواكب ومشي الانسان فهو فلسفة غابت عن المتقدمين والمتأخرين وكني جهلاً بمن لا يغتقد بحركة الارض ولم نورد ما تقدم من الكلام الا لنظهر كذب دعاويه في معرفة الفلك

اما هؤلاء المجؤس فكانوا فلاسفة مشتغلين بالنجوم والكواكب وكان اليهود يعتقدون بوجود انبياء في مملكة سبا وكانوا من ذرية ابرهيم من كتورة وقيل أن اصلهم من اليهود وقيل غير ذلك وقد كان بلعام من جبال المشرق كا في (عدد٧٠٢٥ و٢٢٥) وقد اشار اليه القرآن في سورة الاعراف٧٠٤٠ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فقال ابن عباس هو بلعم ابن باعوراء وقال مجاهد بلعام بن باعر وقال ابن مسعود هو بلعم ابن ابر قال عطية قال ابن عباس انه كان من بني اسرائيل وفي رواية أخرى عنه انه كان من الكنعانيين من بلد الجبارين وقال مقاتل هو من مدينة البلقاء وذكروا قصته

في كتب تفاسيرهم بما يشبه ما ذكر عنه في التوراة الشريفة ولنرجع الى ماكنا فيه فنقول ان ظهور امثال المجوس من المشرق ليس بأمر غريب وقد اقام الله كورش واثنى عليه كا في اشعيا ٢:٤١ و٢:٤٦

اما قوله نجمه فليس معناه الكواكب السيارة كما توهم المعترض بل هي حادثة جوية ذات انوار ساطعة فاذا ثبت أن أولئك الناس كانوا من اليهود فلا بد أنهم عرفوا بعض النبوات المختصة بالمسيح ولا بد انهم اعتقدوا ان هذا الحادث الفلكي هو الكوكب الذي ذكره بلعام في سفر العدد (١٧:٢٤) واذا كانوا من غير اليهود فلا بد انهم عرفوا من اليهود وقت الشتات شيئاً عن الفادي المنتظر فان اليهود كانوا يعرفون قرب مجئ المسيا مما ذكر في (دانيال ٢٥:٩—٢٧) وكانوا يعتقدون بانه سيكون ملكاً هماماً ينقذهم من عبودية الرومان فلا عجب اذا انتشر هذا في كثير من المالك ولا سما أن كثيرين من الهود كانوا ساكنين في مصر وفي رومة وفي بلاد اليونان وتوجه كثير منهم الى بلاد الشرق وكانوا يحملون كتمهم معهم حيثًا توجهوا وقال (سواتونيوس) احد مؤرخي رومة مما نصه كان من المقرر في اذهان سكان الشرق انه لا بد من ظهور واحد من المودية تكون مملكته عمومية وان ذلك كان قدراً مقضياً به وقال طاسيتس وهو من مؤرخي رومة ايضاً ان كثيرين كانوا يعتقدون انه ورد في كتب كهنتهم القديمة بانه سينتصر الشرق وسيخرج واحد من المهودية و عملك الدنيا وذكر كذلك يوسيفوس وفيلو وهما من مؤرخي اليهود ان الناس كانوا منتظرين مجيء منقذ عظيم وملك كريم وزد على هذا انه ذكر في كتب الفرس زروستر بانه سيأتي ثلاثة منقذين أثنان من الانبياء اما الثالت وهو زوسوس فهو اعظم من الاثنين ويفتح اهريمان ويقيم الموتى فلذلك آبي المجوس الى اورشليم و بالاستفهام من أئمة الدين استدلوا انه يولد في بيت لحم اليهودية فتوجهوا اليها وقدموا له الهدايا التي لا تليق الا بالملوك (تك ١١:٤٣ من ١٥:٧٢ ممل ١٠:٢٠ الح)

وقال الفلكي كبلرانه في ذلك الوقت حصل اقتر ان بين المشتري و زحل و حصلت حادثة فلكية ثم اقام العلامة ادلر من علماء برلين وأيد ذلك و افاضو ا في الكلام على هذا وما تقدم فيه الكفاية

فينتج مما تقدم ان المعترض شط عن المراد واخذ يخبط في علم الفلك خبط العشواء وان النجم الذي رآه المجوس هو حادثة جوية ظهرت بنوع خصوصي واظن ان المعترض يعتقد بان بني اسر ائيل كانوا يسيرون في البرية وامامهم عمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل لهدايتهم في السفر لئلا يضلوا

## الفصل الرابع

(من ٥٠ الى ٦٠)

العذراء (٥٠) قال ورد في انجيل متى ٢٢:١ و٢٣ ما نصه وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا والمراد بالنبي هو اشعياء عند علمائهم فانه ورد في اشعياء ١٤:٧ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوثيل قال المعترض هو غلط بوجوه الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي ومترجم كتاب اشعياء بالعذراء هو (علمه) مؤنث علم والهاء فيه للتأنيث ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء ويقولون ان هذا اللفظ وقع في ص٣٠ من سفر الامثال ومعناه ههنا المرأة الشابة التي زوجت وفسر هـذا اللفظ في كلام اشعياء بالامرأة الشابة بالتراجم اليونانية الثلاثة فيترجمة سنة ١٢٩ وسنة ١٧٥ وسنة ٢٠٠ وكلام متى ظاهر وقال فري في بيان اللغات العبرية انه بمعنى العذراء والمرأة الشابة واقول حمله على العذراء خاصةمحتاج الى دليل وتخصيص صاحب ميزان الحق هذا اللفظ بالعذراء غلط يَكَ في في رده ما نقلت قلنا لما كان اليهود غير مؤمنين بان المسيح كلة الله الازلية (والمسلمون كما لا يخنى يعتقدون بمجيئه كما هو نص صريح القرآن) حاولوا تأويل النبوات لكي لا تصدق عليه غير انها صريحة في الدلالة على المراد اذ لا يحتاج الصبح الى دليل ولا الى يرهان ولكن جاراهم الجهلة والكفرة لخبث طواياهم فمن ذلك قولهم ان اللفظة المترجمة هنا بالعذراء تطلق على الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء

واستشهدوا عا ورد في سفر الامثال ٢٠:٣٠ و نقول ان استشهادهم بسفر الامثال في غير محله ونورد نصهذه الآية ليتضح الحق وهو قوله تعالى طريق نسر في السموات وطريق حية على صخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بفتاة فالمراد بلفظة فتاة هنا العذراء والدليل على ذلك ان لفظة (علمة) المترجمة في اشعيا بالعذراء والمترجمة في سفر الامثال بالفتاة هي مستعملة في العذاري فاستعملت في رفقة وهي بكر كما في تك ٢٣:٢٤ فقيل انها فتاة وكذلك استعملت في الدلالة على اخت موسى وهي عذراء بكر كما في خر ٨:٢ وهي كذلك مستعملة في العذارى في من ٢٥:٦٨ ثانياً ان هذه اللفظة لم تستمعل فقط كا قلنا في العذارى بلهى مترجمة في الكتاب المقدس بالعذراء كما في نشيد الانشاد ٢:١ فقال احبتك العذاري ووردت ايضاً في ص ٨:٦ قوله وعذاري بلا عدد فيتضح مما تقدم ان هذه اللفظة ترجمت تارة بالفتاة واريد بها العذراء وتارة اخرى ترجمت بالعذراء وعلى كل حال فلم تستعمل الا في البكر فالأدلة التي اوردناها كافية في الدلالة على معنى هذه اللفظة فأطلقت على البكر في سفر التكوين وفي سفر الخروج وفي سفر المزامير وفي موضعين في سفر نشيد الانشاد وعبارة سفر الامثال تفيد ذلك ايضاً اما التراجم الثلاثة التي اشار اليها فلا تخرج عما ذكرناه فعنى هذه اللفظة عذراء واذا ترجمت بفتاة وجب تخصيصها بالعذراء لأنها لم تستعمل الافي البتول فرفقة ابنة بتوئيل واخت موسى كانتا بكرين

على ان مثل هذه الادلة لا يصح ان يخاطب بها الا اليهودي او الكافر فان كلا منهما لا يعترف بالمسيح بخلاف المسلمين فان قرآنهم ناطق بان الله فضل مربم على نساء العالمين فورد في سورة آل عمر ان ٣٧:٣ واذ قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وورد في سورة التحريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وورد في سورة التحريم

١٢:٦٦ ومريم ابنة عمر ان التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وورد في سورة المؤمنين ٢٠:٢٥ وجملنا ابن مريم وامه آية والقرآن ذاته شنع في اليهود لافترائهم على مريم فقال في سورة النساء ٤:٥٥١ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً فالقرآن شاهد بافتراء اليهود على القديسة مريم كما ذكرنا والدليل على أنها كانت عذراء ما ورد في سورة مريم ٢٠:١٩ قالت اي للملاك اني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً وفي عدد ٢١ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضياً ثم اخذ القرآن يسرد القصة وقال انه كلم الناس وهو في المهد وانه قال للهود كما في عدد ٣٤ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً الى آخره وورد في سورة آل عمر ان عدد ٤٠ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين فالقرآن شاهد بان مريم حبلت بالمسيح من الروح القدس وان الله فضلها على نساء العالمين وانها حبلت بالمسيح وهي عذراء بكر لم تعرف رجلاً وكان الواجب على المعترض ان لا يتمسك بالاعترضات الفارغة التي يستند عليها اعداء المسيح ومريم فان نسجها اوهى من نسج العنكبوت ولا ينظر اليها الا من كان هودياً او كافراً

قال الثاني ما سمى احد عيسى صلعم بعانوئيل لا ابوه ولا امه بل سمياه يسوع وكان الملك قال لابيه في الرؤيا وتدعو اسمه يسوع كما في انجيل متى بل ان جبريل قال لامه ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع كما في انجيل لوقا (وهنا المعترض حذف باقي الكلام وهو قوله هذا يكون عظماً وابن العلي يدعى وقوله الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله) قال ولم يدَّع عيسى في حين من الاحيان ان اسمه عمانوئيل

قلنا ان معنى كلة عمانو ئيل هو الله معنا ومتى البشير الذي كتب انجيله بوحي الروح القدس قال ان المراد بها هو المسيا وهي لا شك تدل عليه دلالة المطابقة فان اللفظ موافق للمعنى فان الكلمة الازلية اتخذت طبيعة من طبيعتنا وصار انساناً قال البشير يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله (١:١) وقال في آية (١٤) والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجداً كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقاً قال الرسول (١ يمو ١٦:٣) عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وقد صرح المسيح بذلك في جميع تعاليمه ولنورد قليلاً من كثير فنقول قال المسيح في انجيل يوحنا ص٥:١٧ انه معادل لله في العماله وقو ته وقدرته وذاته واوضح ازليته في انجيل يوحنا ٨:٥٠ وقال ان الآب فيه وهو في الآب يوحنا ٢٤٠٠ والحاصل ان جميع الكتاب المقدس ناطق بهذه فيه وهو في الآب يوحنا ٢٠:١٠ والحاصل ان جميع الكتاب المقدس ناطق بهذه الحقيقة المهمة وهي ان الكلمة الازلية المسيح انخذ الجسد وبعبارة اخرى انه عانو ئيل اي الله معنا

والثالث القصة التي وقع فيها هذا القول تأبى ان يكون مصداق هذا القول عيسى قلنا ان النبي اشعيا نطق بهذه النبوة قبل مولد المسيح بنحو ٧٤٠ سنة وبيان ذلك ان رصين ملك ادام تحالف مع فقح بن رملياملك اسر ائيل على محاربة احاز ملك يهوذا فذبح فقح ملك اسر ائيل ١٢٠ الف من سبط يهوذا في يوم واحد وسي نحو مائتي الف رجل وامرأة وطفل وغنم غنائم وافرة واستولى رصين ملك ارام على ايلة وهي من مدن يهوذا الحصينة وسبي سكانها الى دمشق فارتجف احاز وعمه الجزع والفزع وخشي ان يستولي هذان الملكان على اور شلم ويوردانها موارد البوار والدمار ويلاشيان مملكة يهوذا وعائلة داود فارسل الله اليه النبي يسكن باله ويهدئ بلباله وانه سيرد الله كيد هذين الملكين في نحرها ويحبط

مؤامراتهما واعطاه آية وهي حبل العذراء بعانو ثيل فاعترض المعترض قائلاً ان هذا لا يجوز اطلاقه على المسيح وما دري ان المولى سبحانه وتعالى كثيراً ما يشير بهذه الحوادث الى الاشياء الروحية تقريباً للعقول البشرية فأشار بفرعون وعبودية بني اسرائيل الى ابليس وعبوديته واشار بموسى الى المسيح فكما موسى عتق بني اسرائيل من عبودية فرعون وذله فكذلك المسيح عتقنا من عبودية ابليس وذله بالفداء العظيم الذي صنعه وعلى هذا لقياس كانت حال بني اسرائيل وقت الملك احاز تشير الى مضايقة ابليس للورى وربطه ايام بسلاسل الجهل والخطية والشر وفي وسط هذه الحالة الشنيعة الى المولى سبحانه وتعالى بخلاص عظيم وهو يسوع المسيح الذي حررنا بالحرية العجيبة

ولزيادة الشرح والبيان نقول لما كان المولى سبحانه وتعالى عالماً بالاعمال التي قدرها وقضى بها من فضله واحسانه لخلاص الانسان واقالته من السقوط ورفعه من الهبوط تفضل باعلاتها للاباء بواسطة الانبيا، بانواع وطرق كثيرة ولكن في هذه الاعلانات الصريحة رفعة تميمها اعلنها لنا صراحة بالحواريين رسل المسيح ونرى في هذه الاعلانات الصريحة رفعة الطريقة وسمو منزلتها وجلالة قدرها التي دبرتها العناية الالهية من الازل وهي، تشتمل على قسمين منها ما يختص بفوائد زمنية جسدية مفيدة للنوع الانساني ومنها ما يختص بفوائد روحية مفيدة له وتوجد علاقة متينة ومناسبة شديدة بين الفوائد الجسدية والروحية بحيث ان الفوائد الجسدية كثيراً ما تكون تمهيداً للروحية ومفسرة لها ومنبئة بها لانه كما ان كل بركة واحسان ولطف وخلاص جسدي نالته الامة اليهودية كان من مجرد مراحم اللهوالطافة في يسوع المسيح صارت رموزاً صريحة وكفالات قوية على الخلاص المستقبل والبركة العظمى التي ينالها الانسان عمولده واعماله وآلامه

وعلى هذا توجد نبوات تختص بالمسيح حرفياً وثانياً توجد حوادث كشيرة تنبئ عن المسيح وعمله بلقد رمز الى المسيح باشخاص فرمز اليه بداود ملك يهوذا ولذاته كالم عنه الانبياء بعد موته بمدة طويلة كما في هوشع ٣:٥ وارميا ٩:٣٠ وحرقيال ٢٣:٣٤ و ٧٤ و٢٥:٣٧ بعد موته

وعليه لما سرد متى تاريخ المسيح ذكر تميم النبوات التي وردت عنه فذكر أولاً نسبه الشرعي من داود وابرهيم حسب الكتب المقدسة ثم ذكر انه كان لا بد ان يولد من عذراء حسب نبوة اشعيا وانه كان لا بد ان يولد في بيت لحم اليمودية حسب نبوة ميخا النبي ثم استشهد بقوله ان راحيل تبكي على اولادها في الرامة حسب نبوة ارميا وانه كان لا بد ان يسكن في الناصرة ليتم لا بد ان يدعى من مصر حسب نبوة هوشع وانه كان لا بد ان يسكن في الناصرة ليتم ما قيل انه سيدعى ناصرياً وعا ان يد الله كانت ظاهرة بنوع جلي في جميع هذه الحوادث كانت طبعاً حسب نبوات الانبياء ولقد اصاب البشير في تطبيقها على المسيح فان الروح كانت طبعاً حسب نبوات الانبياء ولقد اصاب البشير في تطبيقها على المسيح فان الروح القدس الذي اوحي بهذه النبوات في العهد القديم اوحى ايضاً بتفسيرها في العهد الجديد فكان الكلام مبنياً على الوحي الالهي

من مصر ( (١٥) قال ورد في متى ١٥:٢ وكان هناك الى وفاة هيرودس لكى يتم ما دعوت ابني أقيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني المراد بالنبي هو هوشع واشار الانجيلي الى آية امن الاصحاح الحادي عشر وهذا غلط لا علاقة لهذه الآية بالمسيح لانها هكذا (لما كان اسرائيل غلاماً احببته ومن مصر دعوت ابني) اما المعترض فحرف الآية فقال دعوت اولاده وهو غلطان قال فهذه الآية في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى على بني اسرائيل لكن لا يخفي خيانته على من طالع هذا الاصحاح لانه قال بعد هذه الآية كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة وهذه الامور لا تصدق على المسيح بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه ولا على الذين كانوا قبل ميلاده بنحو على الذين كانوا قبل ميلاده بنحو على التواريخ

قلنا ان قوله من مصر دعوت ابني هو مثل يقصد به الخلاص العظيم من الخطر الوخيم فكل يعرف كيف انقذ الله بني اسر ائيل من مصر واغرق فرعون فان الله امر موسى بان يذهب الى فرعون ويقول له اسر ائيل ابني البكر فقلت لك اطلق ابني ليعبدني خر ٢٢:٤ و٢٣ فانقذهم الله بقوة باهرة واغرق فرعون وكذلك حاول هيرودس ان يفتك بالمسيح ولكن مات هيرودس ميتة شنيعة

ولم يحصل للمسيح اذى فصدق اطلاق هذا المثل على المسيح ثم از البكر في بني اسرائيل كان رمزاً الى يسوع الذي هو البكر انظر (رو ٢٩:٨ وكولوسي ١٨:١) ثم ان ضرب الامثال في الكتب المقدسة يستفاد منه امور كثيرة التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس فان الامثال تصور المعاني بصورة الاشخاص لانها أثبت في الاذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخني بالجلي والغائب بالمشاهد وقال الزنخشري التمثيل آعا يصار اليه لكشف المعاني وادناء المتوهم من المشاهد فان كان الممثل له عظيماً كان الممثل به مثله وقال الاصبهاني لضرب الامثال واستحضار العلماء والنظائر شأن ليس مالخني في ابراز خفيات الدقائق ورفع الاستار عن الحقائق تريك المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كانه مشاهد وفي ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة وقم لضرره فانه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشئ في نفسه فلذا فشت الامثال في كلام الانبياء والحكماء ولقد اصاب البشير متى في ايراد هذا المثل على المسيح فانه ينطبق على حاله تماماً واجتمع فيه اربعة لا تجتمع في غير. من الكلام ايجاز اللفظ واصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكفاية فهو نهاية البلاغة وقال ابن المقفع واذا جعل الكلام مثلاً كان اوضح للنطق وآنق للسمع واوسع لشعوب الحديث وقال ابن السكيت المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره اما استشهاد المعترض بباقي اقوال النبي هوشع فالبشير متى لم يات لها بذكر حتى كان يصح الاعتراض بل استشهد بالحادثة الشهيرة في تاريخ بني اسر ائيل وهي مضايقتهم في مصر و انقاذ الله لهم

تتلميرودس (٥٢) قال ورد في متى ١٦:٢ حينئذ لما رأى هيرودس ان المجوس سخروا للاطفال / به غضب جداً فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل مخومها من اين سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وهذا ايضاً غلط نقلاً وعقلاً اما نقلافلاً نه ما كتب احد من المؤرخين الذين يكونون معتبرين ولا يكونون مسيحيين هذه الحادثة لا يوسيفوس ولا غيره فلو وقعت لكتبوها على اشنع حالة وانكتما احد من المؤرخين المسيحيين فلا اعتماد على تحريره لانه مقتبس من هذا الانجيل واما عقلا فلان بيت لحم كان بلدة صغيرة لا كبيرة وكانت قرية قريبة من اورشلم وكان في تسلط هيرودس لا في تسلط غيره فكان يقدر بغاية السهولة ان يحقق ان المجوس كانوا جاءوا الى بيت طلابي وقدموا هدايا لفلان ابن فلان وماكان محتاجاً الى قتل الاطفال المعصومين قلنا ان فولتير شيخ الملحدين ورئيس الكفرة الذين لا يعتقدون بدين هو الذي اعترض على هذا ولكن أنى للخفاش ان يقاوم نور الشمس الساطع فصدق رواية البشير متى مؤيدة بالنقل والعقل (اولاً) ان (سلسوس) الفيلسوف وهو من الد اعداء الديانة المسيحية وكان في اواخر الجيل الثاني ذكر هذه الحادثة فلو لم تكن حقيقة لردَّ علمها و نقضها بلكان يقرَّع ويشنع في متى البشير (ثانياً) ان ماكروبيوس وهو من المؤلفين الوثنيين ذكر هذه الحادثة ونص عبارته ما يأتي وهو لما بلغ أغسطس بان هيرودس ملك الهود امر بذبح الاطفال الذين عمرهم سنتان في سورية وانه ذبح ايضاً احد اولاده قال ان خنزيرة هو احسن من ابنه انتهى كلامه ومعنى هذا الكلام هو انه لما كان هيرودس متمسكاً بالديانة الهودية كانت ديانته تنهيه عن ذبح الخنزير لانها تحرم اكل لحمه وعلى هذا يكون خنزيره في امن بخلاف ابنه فانه قتله فهذه الاقوال تدل على اشتهار هذه الحادثة الشنيعة التي نسبت اليه (ثالثاً) لا يتوقع ان يوسيفوس يذكر كل حادثة كلية وجزئية بل لا بد ان يترك شيئاً ويذكر اشياء ولا يتوقع ان المؤرخين المعاصرين لبعضهم

بعضاً يذكرون عين الحوادث التي يوردونها فالمؤرخ (سواتونيس) ذكر اشياء كثيرة لم يذكرها المؤرخ تاسيتس فاتى (ديون كاميوس) واستدرك ما فاتهما وذكره (رابعاً) ان هذه الفعلة المنكرة لم تكن بشيَّ بالنسبة الى باقي فظائع هيرودس فبيت لحم هي قرية صغيرة حقيرة ولم يكن لها اسم يذكر وكانت المنكرات التي اقترفها افظع واشنع من هذه الفعلة الوخيمة فلذا ضرب يوسيفوس عنها صفحاً (خامساً) ربما كان الامر الذي اصدره هيرودس سرياً ولم يكن معروفاً عند يوسيفوس على انه لماذا لا نصدق ما رواه متى و نصدق غيره آليس البشير متى جدير بالاعتماد كغيره (سادساً) اشتهر هيرودس بالقسوة وسفك الدماء بحيث ان قتل الاطفال لم يكن شيئاً بالنسبة الى منكراته والدليل على ذلك هو ان يوسيفوس ذكرما يأتي وهو (١) انه قتل ارستو بولوس اخا زوجته (مريامن) وكان عمره تمانية عشر سنة ولاذنب له سوى ان سكان اور شلم اظهروا له بعض المحبة (٢) قتل في السنة السابعة من حكمه (هيركانوس جدٌّ مريامن) وكان عمره وقتئذ ثمانين سنة وكان انقذ هيرودس من الموت وكان مشهوراً بدماثة الاخلاق وحسن الشمائل (٣) قتل زوجته (ماريامن) على رؤوس الاشهاد تم قتل والدتها بعد ذلك (٤) امر بخنق اسكندر وارستوبولوس ابنيه اللذين خلفهما من (ماريامن) في السجن لمجرد شبه لا اصل لها (٥) في مرضه الاخير وقبل وفاته بقليل اصدر اوامر الى جميع انحاء الهودية بارسال جميع اعيان الامة الاسر ائيلية الى اريحا فامتثل الجميع امره (لانه كان يعاقب بالموت من يخالف امره) ولما حضروا حبسهم في قاعة فسيحة تم استدعى اخته سالومة وزوجها علكسيس وقال لهما قد دنا مني الاجل واعرف انه لاشئ يفرح الامة الاسرائيلية مثل وفاتي وها ان اعيانهم ووجهاءهم عندكما فحال خروج آخر نفس مني أدخاو ا

المساكر عليهم واقتلوهم قبل ان بذاع خبر وفاتي فيعم جميع اليهودية الغم وتلبس كل عائلة ثياب الحداد عند موتي اضطر ارا قال يوسيفوس فاستحلفهما (والدموع في عينيه) بمحبتهما له وإيمانهما بالله ان يحققا منيته وينفذا بغيته انتهى فترى من هذا ان حادثة بيت لحم ليست بشئ بالنسبة الى هذه الاعمال التي تقشعر منها الابدان فلم يشفق على زوجته ولا على ابنيه ولا على انسبائه واقر بائه واولياء نعمته بل فتك بهم لادنى شبهة فلم يشفق على صغير لصغره ولا على كبير لكبره ولا على شريف لشرفه فهذا هو حال الشخص الذي قال عنه المعترض المتعنت (ما كان محتاجاً الى قتل الاطفال المعصومين) فاذا كان لم يشفق على ولده فلاة كبده فهل يشفق على من توهم انه يزاحمه في الملك فالادلة العقلية والنقلية تؤيد وتؤكد قول البشير متى وتكذب قول الكفرة

قلنا ان البشير متى عبر عن قتل الاطفال في بيت لحم باقوال أرميا النبي وكانت غاية النبي ارميا في الاصل الاعراب عن التوجع والتفجع لما حصل للامة الاسر اثيلية وما حل بها من القتل الذريع والسبي الشنيع وبيان ذلك انه لما استولى

نبوخذناصر على اورشليم قتل وجهاءها واعيانها وقلع عيني ملكها بعد ان قتل ابنيه امامه وجمع الاسرى في الرامة ومنهم ارميا النبي وكان الجميع مكبلين بالاغلال والسلاسل ولما مزقوا من الاوطان وكانوا مزمعين على السفر الاليم اخذ النبي يتوجع ويتفجع على هذه الحالة ويبكي ويستبكي ويقول نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزي ولما قتل هيرودس الاطفـال في بيت لحم كما يقدم استعمل البشير هذه العبارة للدلالة على حالة الاهالي المحزنة لان كل والدة ووالد اخذ يولول وينوح على طفله ولا شك ان قول النبي ارميا صدق وتحقق وتم في هذه الحادثة المحزنة ايضاًولا يخفى ان راحيل كانت ماتت قبل السبي ومن انواع البلاغة ان نسب النبي اليها البكاء والنحيب على اولادها وقت السبي ونسب اليها البكاء على اولادها وقتحادثة بيت لحم فان ذبح اطفال بيت لحم هو بمنزلة ذبح اولادها لانها مدفونة هناك (تك ١٩:٣٥) وسكان بيت لحم هم من ذرية زوجها واختها فهم اولادها وعبارة متى هي من ابلغ الاقوال فقوله راحيل تبكي على اولادها هو جمـلة خبرية لفظاً وأريد بها انشاء التحسر والتأسف والتلهف على ذبح الاطفال فان كل عائلة كانت تبكي على مفقودها فشخص راحيل خارجة من قبرها باكية على اولادها ولم تقبل عزاء ولا هناءلان افلاذ كبدها ماتوا وهومعهود في العربية وغيرها فيجوز للانسان ان يندب بهذه الصورة فاذا جاز للادباء الانكار على من لم يتفجع للميت من الجمادات كقوله ايا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريق فكيف لا يجوز نداء الام لتبكي على اولادهـ ا فعبار ات البشير متى من المحاسن اللغوية وعد العلماء من المحاسن مخاطبة الطلول كقولهم (يادار مية بالعلياء فالسند) ومثله استبكاء الصحب على الطلل كقوله قفا نبك من ذكرى حبيب

ومنزل او بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله الم تسأل فتخبرك الرسوم وغير ذلك

عد العلماء من ارفع درجات البلاغة الاستشهاد بأقوال القرآن والاحاديث في كتاباتهم فكيف لا يستشهد البشير بالنبوات التي تمت في تاريخ المسيح باصدق كيفية قال صاحب المثل السائر وصل كتاب الحضرة السامية احسن الله اثرها واعلا خطرها وقضى من العلياء وطرها واظهر على يدها آيات المكارم وسورها واسجد لها كواكب السيادة وشمسها وقرها وهي مأخوذة من سورة يوسف وقال ايضاً اكرم النعم ماكان فيها ذكرى للعابدين وتقدمه اني رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فهذه النعمة هي التي تيسر العسير وتجلوا ظلمة الخطب بالصباح المنير فانظر الى اثر رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لحيي الموتى وغير ذلك والقرآن مشحون بالاستشهاد من كتاب موسى وزبور داود وانجيل المسيح الخ

اما قوله ان الاموات يظهر لهم في عالم البرزخ حال اقاربهم قلنا ان الديانة المسيحية منزهة عن هذه الخرافات فليس عندهم برزخ ولا حوض ولا صراط ولا ميزان ولا غير ذلك من الخرافات التي اشتهرت بها الديانة الاسلامية والبرزخ عندهم هو الفاصل بين عالم الارواح وبين عالم الاجساد او كما قال الشيخ محيي الدين بن العربي في الباب ١٢ من الفتوحات ان حقيقة البرزخ هو صور اسرافيل الذي ينفخ فيه ويسمى بالنافور ويسمى بالقرن فلا شيء اوسع من هذا القرن وقال الشيخ محيي الدين في كتابه لواقح الانوار ان من اهل البرزخ من يخلق الله من همته من يعمل في قبره بعمله الذي كان يعمله في دار الدنيا كما صح ذلك عن ثابت البناني التابعي الجليل انهم فتحوا قبره فوجدوه قائماً يصلي وشهده خلائق قال ويكتب الله لعبده ثواب ذلك العمل الى ان يخرج من البرزخ وقال الشيخ في الباب ٣٧٨ ان كل من رزقه الله تعالى الامانة من الاولياء سمع عذاب القبر وسمع كلام الشياطين حين يوصون الى اوليائهم وغير ذلك فنقول ان ديانة الله منزهة عن هذه الخرافات وورد ذكر البرزخ في القرآن في ثلاث محال

تسمية المسيح } (٥٤) قال ورد في انجيل متى ٢٣٠٢ واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة

لَكِي يَتُم مَا قِيلَ بِالانبياء انه سيدعى ناصرياً وهذا ايضاً غلط ولا يوجد في كتاب من كتب الانبياء وينكر المهود هذا الخبر اشد الانكار وعندهم هذا زور وبهتان بل يعتقدون انه لم يقم نبي من الجليل فضلاً عن ناصرة كما في يو٢:٧٥ ولعلماء المسيحية اعتذارات ضعيفة

قُلنا أن البشير متى لم يخص بالذكر نبياً بعينه كما فعل في ص٢٢:١ وكما فعل في ص ١٥:٢ و١٧ بل قال بالانبياء بصيغة الجمع وقال العلامة جيروم ان متى البشير نقل اقوال الانبياء بالمعنى فقط انتهى فان كلة الناصري تفيد العـار والشنار والاحتقار وكان الاسرائيليون يزدرون بالجليليين عموماً وبالناصريين خصوصاً فلفظة ناصري هي كلة احتقار تطلق على الدنيء الخسيس الرذيل فكان اليهود يقولون على اللص الشتى ابن ناصر واستعمل مؤرخو الهود هذه اللفظة في المسيح فقال (آبار بينال) ان القرن الصغير المذكور في دانيال ٨:٧ هو ابنُ ناصر يعني يسوع النــاصري وكثيراً ما يطلق الهود واعداء المسيحيين لفظة الناصري على المسيح ازدراء به وتهكماً عليه فكانت اقامته في الناصرة من اسباب ازدراء اهل وطنه به ورفضهم ایاه وتهکمهم علیه وعلی هذا لما قال فيلبس لنثنائيل وجدنا المسيا الناصري الذي كتب عنه موسى والانبياء قالله نثنائيل أمن الناصرة يمكن ان يكونشي صالح يو ٢٦:١٥ ولما اظهر نيقوديموس احد اعمة اليهود ميلاً الى يسوع قال له اعضاء مجلس الامة فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل يو٧:٧ه و بما ان الانبياء تنبأوا في محال كثيرة (مز٢:٢٢ وه: ٩ و ١٠ اش ٥٢ و٥٥ وزك ١٢:١١ و١٥) بان المسيا سيحتقر ويرفض ويزدرى به كانت نبو اتهم هذه بمثابة قولهم انه ناصري وعلى هذا لما اقام المسيح في الناصرة قال قد تمت نبو ات الانبياء عنه فكما ان النسب يكون للشرف يكون للضعة وذلك بالنسبة الى رفعة او ضعة البلاد التي ينسب اليها الانسان

فاذا اردت ان ترفعه او تضعه نسبته الى وطن غير وطنه اما نقل متى لاقوال الانبياء بالمعنى فهو جائز بل قوله انه ناصري من جوامع الكام تشتمل على معاف كثيرة جداً لا يقوم مقامها الالفاظ الكثيرة والنقل بالمعنى جائز كما قرروه في اصول الفقه فيجوز نقل الاحاديث المحمدية بطرق كثيرة فيجوز (اولاً) ان يروي الحديث بلفظه (ثانياً) يجوز ان يرويه بغير لفظه (ثالثاً) يحذف الراوي بعد افظ الخبر (رابعاً) ان يزيد الراوي على ما سمعه من محمد (خامساً) ان يكون الخبر محتملاً لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي على احدهما (سادساً) ان يكون الخبر ظاهراً في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره اما بصرف المفظ عن حقيقته الى مجازه او بان بصرفه عن الوجوب الى الغدب او من التحريم الى الكراهة فمتى نقل بالمعنى اقوال الانبياء وهو جائز

فيتضح مما تقدم ان الانبياء تنبأوا عن المسيح بانه يحتقر ويرذل وهو مثل قوله ناصري وثانياً لا تتعجب من اليهود اذا انكروا النبو ات عن المسيح فانهم لا يؤمنون به وهم الذين قتاوا انبيائهم ورجوهم

كرازة يوحنا (٥٥) قال ورد في انجيل متى ١٠٣ وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان المعمدان المعمدان يكرز في برية البهودية ولما كان في آخر الاصحاح الثاني ذكر جلوس ارخلاوس على سرير البهودية بعد موت ابيه وانصراف يوسف مع زوجته وابيه الى نواحي الجليل واقامته في ناصرة يكون المشار اليه بلفظ تلك هذه المذكورات فيكون معنى هذه الآية لما جلس ارخيلاوس على سرير السلطنة وانصرف يوسف النجار الى نواحي الجليل جاء يوحنا المعمدان وهذا غلط لان وعظ يوحنا كان بعد ٢٨ سنة من الامور المذكورة

قلنا حق اسم الاشارة ان يعود الى اقرب مذكور كما هو مقر رفي العلوم العربية ولكن التعسف سوغ ركوب التكلف فادعى ان يعود الى ابعدمذكور والمتبادر الى الذهن هو ان مراد البشير بقوله تلك الايام هو ايام سكن المسيح في الناصرة وهو اقرب مذكور لانه آخر ما ذكر في الاصحاح السلبق لانه قال واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ماقيل بالانبياء انه سيدعى ناصرياً

ثم قال وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان الخ وثانياً ان الكلام مساق على يوسف وسكن المسيح في الناصرة لانه هو المقصود بالذات واعا ذكر ارخيلاوس. ليوضح بدء اقامة المسيح في الناصرة واقام فيها سنين عديدة

میرودیا امرأه ( ٥٦) قال ورد فی متی ۳:۱۶ فان هیرودس قد امسك یوحنا واوثقه فیلبس کی وطرحه فی سجن من اجل هیرودیا امرأه فیلبس اخیه وهذا غلط لان اسم زوج هیرودیا کان هیرودس ایضاً لا فیلبس کا قال یوسیفوس

قلنا مقتضى كلامه هو ان هيرودس تزوج هيروديا امرأة هيرودس وهو كلام في غاية الابهام والمعترض متعود على متشابهات القرآن التي لا يعلم معناها الا الله ولكن ليعلم أن الله يخاطبنا بالكلام المعقول وقال المؤرخ يوسيفوس انه لما كان هيرودس انتيباس مسافراً الى رومة عرّج على بيت اخيه هيرودس فيلبس الذي قال عنه البشير انه فيلبس وعشق امرأته واتفق معها على ان يطلق زوجته ابنة (ارتياس) ملك بترية في العرب واتفقت هي على ان تطلق زوجها فالبشير متى قال ان هيروديا هي امرآة فيلبس فان لفظ هيرودس مشترك يطلق على كل من اولاد هيرودس الكبير لانه خلف هيرودس اغرباس وهيرودس انتيباس وهيرودس فيلبس فلو قال البشير متى ان هيرودس تزوج امرأة هيرودس لكان ذلك تحصيل حاصل ولما فهم المراد ولكنه قال ان هيرودس اي انتيباس تزوج امرأة فيلبس اخيه اي هيرودس فيلبس فاقتصر على اللفظة التي تعين المراد وصرف النظر عن اللفظ المشترك بل ذكر قرينة اخرى تعين المراد وهي قوله امرأة اخيه وعبارة يوسيفوس مؤيدة لما ذكره البشير من كل وجه ومن أوتي ذرة من الفهم لا يعترض على عبارة البشير فانها اوضح وافصح من عبارة يوسيفوس لا بلغ ارتياس ملك العرب ان هيرودس عزم على تطليق ابنته حار به فتقا بل الجيشان وانتشب القتال فهزم العرب جيش هيرودس شر هزيمة ومزقوه كل ممزق وقال يوسيفوس ان ذلك كان قصاصاً له لقتله يوحنا

اكل داود ( (٥٧) قال ورد في متى ٣:١٢ و٤ فقال لهم اما قرأتم ما فعلة داود حين أخز التقدمة الذين معه كيف دخل بيت الله واكل خبز التقدمة الذي لم يحل اكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط فقوله والذين ولا للذين معه غلطان كما سترى في الغلط ٩٢ عن قريب

قلنا ان عبارة البشير منزهة عما نسبه اليها فقد كان مع داود وقت هروبه بعض غايان كما ترى في ١ صموئيل ٢:٢١ فانه قال ان الغلمان عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني وكما يعلم من آية ٤ وآية ٥ وسنذكر ذلك في محله وكل آت قريب الثلاثون فضة (٥٨) قال ورد في متى ٢٠:٩ هكذا حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل الذكور في واخذوا الثلاثين من الفضة الخ وهذا غلط كما ستعرف في الشاهد ٢٩ من النبوات القصد الثاني من الباب الثاني

قلنا من شنشنة المعترض اعادة الاعتراض مرتين وتلاث واربع مرات فكرر هذا الاعتراض والذي قبله في محال اخرى واعا غير عنوانهما فعوضاً عن ان يقول اغلاط قال مقاصد وعلى كل حال فقال ان هذه النبوة غير موجودة في نبوات ارميا واعا هي موجودة في نبوات زكريا قال العلامة (ليتفود) كانت عادة قدماء الهود تقسيم العهد القديم الى ثلاثة اقسام القسم الاول يبتدئ بالشريعة ويسمونه المزامير والقسم الثالث يبتدئ بالنبي وميا ويسمى ارميا فاذا استشهد احد بزكريا او غيره ساغ اله ان يقول كا قال ارميا لانه من قسم النبوات وايد العلامة (ليتفود) كلامه باقوال على ذلك على المهود مثل العلامة بابا باترا والعلامة (داود كشي) وسيأتي الكلام على ذلك على الهود مثل العلامة بابا باترا والعلامة (داود كشي) وسيأتي الكلام على ذلك

انتقاق حجاب ( ( ٥٩) قال ورد في متى ١٠٢٥ - ٣٥ واذا حجاب الهيكل قد انشق الى الهيكل وغيره ( اثنين من فوق الى اسفل والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد فيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ثم اورد اقوال نورتن وهو من الكفرة المنكرين للمعجزات قال هذه الحكاية كاذبة والغالب ان هذه الحكايات كانت رائجة في اليهود بعد ما صار اورشليم خراباً فلعل احداً كتبها في حاشية النسخة العبرية لانجيل متى وادخلها الكاتب في المتن قلنا هذه الاقوال ثابتة في متن جميع النسخ القديمة فانكارها هو انكار لحقائق الثابية بالاجماع والتواتر والاسانيد الثابتة الصحيحة ولا نتعجب اذالم يصدق الكفرة هذه الاقوال لانهم يجحدون المعجزات عموماً على ان المسيح يصدق الكفرة هذه الاقوال لانهم يجحدون المعجزات عموماً على ان المسيح كان يعمل المعجزات امام الامة اليهودية وهم يكذبونه وكفروا به وقاموا عليه ورفضوه

قال ويدل على كذبها وجوه الاول ان اليهود ذهبوا الى بيلاطس في اليوم الثاني من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال في حياته اني اقوم بعد ثلاثة ايام فمر الحارسين ان يضبطوا القبر الى اليوم الثالث وقال متى ان بيلاطس وامرأته كانا غير راضيين بقتله فلو ظهرت هذه الامور ماكان يمكن لهم ان يذهبوا اليه والحال ان حجاب الهيكل منشق والصخور متشققة والقبور مفتوحة والاموات حية الى هذا الحين وان يقولوا انه كان مضلاً لان بيلاطس لماكان غير راض من اول الوهلة ورأى هذه الامور ايضاً لصار عدواً لهم وكذبهم وكذاكان الوف من الناس يكذبونه

قلنا اولاً ان المسيح له المجد انى الى هذا العالم للفداء العظيم الذي لا يمكن حصوله الا بتقديم نفسه ذبيحة عن الخطية فاتى لهذه الغاية فصلبه كان لا بد منه (ثانياً) ان بيلاطس كان مقتنعاً ببراءة المسيح وبذل الجهد لاقناع الامة اليهودية بطهارته وبرآءته ولكنهم هاجوا وماجوا فرأى ان يلبى طلبهم لتسكين الثورة (وثالثاً) ان بيلاطس خشى ان يبلغ امبراطور رومة انه دافع عن شخص ادعى

الملك فكان يرميه بعدم الولاء له فرأى بيلاطس ان الاولى ان يتلافى الامور ويرضي خاطر الجمهور ويسلم لهم يسوع وكثيراً ما يغض ولاة الامور الطرف عن الحق والعدل والاستقامة والصدق مراعاة لمقتضيات السياسة

قال والثانى ان هذه الامور آيات عظيمة فلو ظهرت لآمنت كثيراً من الروم واليهود على ما جرت به العادة الاترى انه لما نزل روح القدس على الحواريين وتكلموا بالسنة مختلفة تعجب الناس وآمن نحو ثلاثة آلاف رجل كما في سفر اعص وهذه الامور اعظم من حصول القدرة على التكلم بالسنة مختلفة

قلنا لو كان مجرد عمل المعجزات والآيات كافياً وحده في هداية الانفس الى الحق لاهتدى فرعون وقومه الى الحق وآمنوا بالاله الحي فان سيدنا موسى عمل المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة فازداد فرعون وقومه عناداً وصلابة بل قاوموه واتوا بسحرتهم ليعارضوه فضربهم المولى سبحانه وتعالى بالعشر ضربات المشهورة وذكر القرآن بعضها ومع ذلك لم يؤمن فرعون ولا قومه بل قسوا قلوبهم ومع ان بني اسر ائيل رآوا هذه الآيات الباهرة وقوة الله القاهرة والطافه الوافرة تركوه واتخـذواالعجل الهاً لهم ومع ان المسيحكان يفتح اعين العميان ويشني الاكمه ويقيم الموتى الا ان اليهود رفضوه وصلبوه قال القرآن ولقدآ تينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلها جاءكم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون (سورة البقرة ١٠:١٦) ثم لعنهم في عدد ٨٦ فقال لعنهم الله بكفرهم الخ وقال في سورة المائدة ٥:٤٧و٥٥ انهم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض الآخر وغير ذلك كثير ولا يخنى ان افامة الموتى وتفتيح اعين العميان وشفاء المرضى بمجرد كلة واحدة وتسكين العواصف وغيرها من الآيات البينات هي اعظم وابهر

واخلب للعقول من انشقاق حجاب الهيكل وتشقيق الصخور وقيام الموتى من القبور لعمريان الآيات التيكان يعملها المسيح قبل صلبه كانت اعظم بمالايقاس من الآيات والمعجزات التي حصلت عند موته فانه ربمانسب اعداؤه العلامات والآيات التي حصلت عند موته الى غيره بخلاف الآيات التيكان يفعلها امامهم بمجرد كلته وبقوته فانه كان يقول للميت قم فيقوم ويقول لهذا الشيء كن فيكون ومع كل ذلك لم يؤمن به الهود بل صلبوا رقابهم ورفضوه والقرآن مشحون من لعن البهود وغيرهم فقال انهم صم عمي بكم لايفقهون وقال لهم آذان ولا بسمعون واعين ولا يبصرون وقال في سورة الانعام ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا ٢٠٣٠٦و٣٤ قال القرآن ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميماً وورد قوله اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم وورد قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون (الاعراف ا ١٧٨:٧) وورد قوله طبع الله عليها بكفرهم وقوله ختم الله على قلوبهم وقوله وجملنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وقوله ام على قلوب اقفالها وغير.

فالمعجزات ليست هي الواسطة الوحيدة في هداية الأنفس بل الهدى هو هدى الرحمن وقد كان اليهود يؤمنون والبعض يجحدون اما الثلاثة آلاف الذين آمنوا فلم يكن هذا المقدار في جهة واحدة بلكان مجموع اعمال الرسل الحواريين الذين كانوا يؤيدون اقوالهم بالمعجزات الباهرة

على انه قدورد في آية ، مانصه واما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وماكان خافوا جدا وقالوا حقاً كان هذا ابن الله فمن هما يعلم ان من آتاه الله التمييز والعقل آمن بيسوع المسيح . والحاصل ان المعجزات حصلت عند صلب المسيح وقبله وبعده فاهتدى البعض واصر البعض الآخر على العناد والكفر

قال الثالث ان هذه الامور العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة يستبعد ان لا يكتماً احد من مؤرخي هذا الوقت غير متى وكذا لا يكتب احد من مؤرخي الزمان الذي هو قريب من الزمان المذكور وان امتنع المخالفعن تحريرها لاجل سوء الديانة والعناد فلا بد يكتب الموافقون سيا لوقا الذي هو احرص الناس في تحرير العجائب وكان متتبعاً لجميع الامور التي فعلها المسيح كما يعلم من لوقا ص ١ واعمال ص ١ وكيف يتصور أن يكتب الانجيليون كالهم أو أكثرَهم الحالات التي ليست بعجائب ولا يكتب سائر الانجيليين ولا أكثرهم هذه الامور العجيبة كالها ويكتب مرقس ولوقا انشقاق الحجاب ويتركا الأمور الباقية قلنا كلامه يستلزم ان عدم تدوين احد من المؤرخين الذين كانوا في تلك الاعصر لهذه المعجزات بدل على بطلانها وهو قانون فاسد فلم يذكر احدمن المؤرخين اطعام المسيح خمسة آلاف شخص بخمسة ارغفة شعيرفهلكانت تلك المعجزات من الاساطير الكاذبة والقرآن سرقها من الانجيل بل جعل لها سورة سهاها سورة المائدة وذكر فها نزول المائدة وانها كانت آية وعيداً كما في (سورة المائدة ٥:١٠١-١١٥) وكذلك كان المسيح يقيم الموتى وغير ذلك من المعجزات فهل عدم ذكر احد من المؤرخين الذبن كانوا في تلك الاعصر لها بدل على عدم حصولها والقرآن شاهد بأن المسيح كان يعمل هذه المعجزات فقال انه يبرئ الاكمه والابرس ويقم الموتى ويخلق الطيرمن الطين فليخبرنا من من المؤرخين القريبين اوالبعيدين ذكر هذه الآيات فاذاكان عدم ذكرها بدل على عدم حصولها فالقرآن كاذب لانه انفرد بذكرها ونقول انه قلما يلتفت المؤرخون الى الحوادث الدينية فان مطمح نظرهم الحوادث السياسية من تولية الملوك وخلعهم وانتشاب

الحروب واذا ذكروا شيئاً مختصاً بالدين كان على سبيل العرض والتبع على انه قد اشار بعض المؤرخين الى المسيح فقالوا وجد شخص عظيم وعمل معجزات بأهرة ولكنهم لم يذكروها بالتفصيل لعدم اكتراثهم بالامور الدينية و(ثانياً) ان متى البشير هو جدير بالاعتماد اكثر من اي مؤرخ كان لان الله اوحى الى الحواريين بكتابة ماكتبوه والقرآن نفسه شاهـد بذلك قال في سورة المائدة ه:١١١ واذ اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فهم احق بالاعتماد من اي مؤرخ كان في الدنيا و(ثالثاً) لو آفق متى ومرقس ولوقا على ذكر ذات الحوادث لرماهم اعداؤهم بالكذب وكانوا يقولون انهم تواطأوا مع بعضهم على اختلاقها وتلفيقها فتنوع عبارات بعضهم في بعض الامور من اعظم الادلة على صدق اقوالهم وعدم تواطئهم على انه قد ذكر جميعهم انشقاق حجاب الهيكل وهو لاينافي حصول معجزة اخرى فاجمع جميع رسل المسيح على حصول معجزات عند صلبه فالبعض استوفى ذكرها والبعض الآخر اقتصرَ على ذكر بعضها ومتى سلمنا بهذا المبدأ وهو حصول المعجزات صدقنا اقوال جميع الرسل و(رابعاً) تقدم في الجزء الاول في صحيفة ٢١٧ و٣٥٣ ان القرآن اورد القصة الواحدة في سور شتى و فو اصل مختلفة في التقديم والتأخير والزيادة والترك والتعريف والتنكير والجمع والافراد والادغام والفك وتبديل لحرف بجرف آخر فوردت حكاية آدم وابرهيم وموسى وعيسى وغيرهم بسور شتى فاذا ساغ للشخص الواحد ان يورد القصة بطرق شتى فلماذا لا يجوز لجملة اناس ان يوردوها بطرق متنوعة

قال الرابع ان الحجاب كان كتانياً في غاية اللين فما معنى انشقاقه من فوق الى اسفل واذا انشق فكيف لا ينهدم بناء الهيكل

قلنا لا يوجد تلازم بين الحجاب والهيكل ومن عرف ما ورد في سفر الخروج ٣١:٢٦—٣٣ رأى ان الحجاب كان قائماً على اربعة اعمدة من سنط وكان فاصلاً بين القدس وقدس الاقداس الذي كان يدخله رئيس الكهنة مدة في السنة للتكفير عن خطايا الشعب ومن هنا يتضح ان انشقاق الحجاب لا يستلزم هدم بناء الهيكل وقد كان انشقاقه رمزاً الى از الة الفاصل بين الهود وبين الامم وزوال ماكان مختصاً به رئيس الكهنة من الامتيازات وصار لنا قدوماً نحو عرش النعمة بواسطة كفارة يسوع المسيح الوسيط العظيم وقد شرح الرسول بولس ذلك كما ترى في (عب ١٩:١٠–٢٢) وثانياً اشار بانشقاق الحجاب الى زوال الرموز لان المرموز اليه انى قال

والخامس ان قيام كثير من اجساد القديسين مناقض لكلام بولس فانه صرح بان عيسى اول القائمين وباكورة الراقدين كما عرفت في الاختلافات ٨٩ فالحق ما قال نورتن من ان متى كان حاطب الليل ماكان عيز بين الرطب واليابس

قلنا لا تناقض بين قول البشير متى وبين قول الرسول بولس فان البشير متى قال في آية ٥٣ ما نصه وخرجوا من القبر بعد قيامته وهو لا ينافي قول بولس الرسول (١ كو ٢٠:١٥) من انه صار باكورة الراقدين وثالثاً لو فرضنا ان الذين في القبور قاموا من الاموات قبل المسيح اجبناه انه يوجد فرق بين قيامتهم وقيامة المسيح فانهم قاموا ثم ذاقو اللهوت اما المسيح فقام من الاموات ولم يذق جسده الموت بعد ذلك فهو باكورة الراقدين بهذا المعنى وتقدم ما فيه الكفاية في الجزء الاول في صحيفة ٢٥٨ اما استشهاده باقوال نور تن فتقدم انه من الكفرة الملحدين الذين لا يعتقدون بنى ولا ولي ولا دين

المسيح في بطن } (٦٠ و ٢١ و٢٦) قال ورد في متى ٣٩:١٢و٠٤ فاجاب وقال لهم جيل الارض ثلاثة ايام }

شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي لانه كاكان يونان في بطن الحوت ثلثة ايام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليال وورد ايضاً في ٢٠١٦ جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي قال فههنا ايضاً يكون المراد بآية اليونان النبي كاكان في القول الاول وفي ٢٣٠٢٧ من انجيل متى قول اليهود في حق عيسى تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي آيي بعد ثلاثة ايام اقوم قال وهذه الاقوال غلط لان المسيح صلب قريباً الى نصف النهار من الجمعة كا يعلم من ص ١٩ من انجيل يوحنا ومات في الساعة التاسعة وطلب يوسف جسده من يلاطس وقت المساء فكفنه ودفنه كا هو مصرح في انجيل مرقس فدفنه لا محالة كان في ليلة السبت وغاب هذا الجسد عن القبر قبل طلوع الشمس من يوم الاحد كا هو مصرح في انجيل يوحنا فما بي في قلب الارض ثلاثة ايام وثلث ليال بل يوماً وليلتين وما قام بعد ثلاثة ايام فهذه اغلاط ثلاثة

قلنا قد عهد في اللغة اطلاق الكل على الجزء فيطلق اليوم على جزئه ومعنى اليوم عند العبراتيين هو المساء والصباح او الليل والنهار فقدار الزمان المعبر عنه هنا بثلاثة ايلم وثلاث ليال الذي كان في الحقيقة يوماً كاملاً وجزأ من يومين اخرين وليلتين كاملتين سمى في سفر استير بثلاثة ايام وثلث ليال فورد في سفر استير ١٦:٤ ما نصه لاتاً كلوا ولا تشربوا ثلاثة ايام ليلا ونهارا ثم ورد في ص١٠٥ وفي اليوم الثالث وقفت استير في دار بيت الملك الداخلية وحصل الفرج في هذا اليوم ومع ذلك فقيل عن هذه المدة ثلاثة ايام وورد في سفر ١صموئيل في هذا اليوم ومع ذلك فقيل عن هذه المدة ثلاثة ايام وثلاث ليال والحقيقة هي ان المدة لم تكن ثلاثة ايام بل اقل من ذلك فانه في اليوم الثالث اكل وكذلك ورد في ٢ ايام ١٠:٥ قوله ارجموا الي بمد ثلاثة ايام شم ورد في آية ١٢ وكذلك ورد في ٢ ايام ١٠:٥ قوله ارجموا الي بمد ثلاثة ايام صحيحة بل مضى جزء في الشعب الى يربمام في اليوم الثالث فلم تمض ثلاثة ايام صحيحة بل مضى جزء منها ومع ذلك ففهمت الامة مر اده و كذلك ورد في تك ١٧:٤٢ و١٨ اطلاق

ثلاثة ايام على جزء صغير منها لان يوسف كان كلم اخوته في اواخراليوم الاول واعتبر يوماً كاملا ثم مضى يوم واحد وكلمهم في اليوم الذي بعده فاعتبروا ذلك ثلاثة ايام وغيره وقال العلامة روبنصن ضرب على الحجر الصحي المسمى بالكور نتينة خمسة ايام وهي في الحقيقة ثلاثة ايام صحيحة وجزءان صغيران من يومين آخرين ومن الاصطلاح الجاري بيننا هو انه اذا توفي انسان في الساعة الحادية عشر و نصف بالحساب العربي من النهاراي قبل غروب الشمس بنصف ساعة حسب له هذا اليوم يوماً كاملا مع انه يكون قد مضى النهار بتمامة وكم يبق فيه سوى نصف ساعة فقط

واطلاق اسم الكل على الجزء كثير في القرآن فورد قوله فمن شهد منكم الشهر فليصهه اطلق الشهر وهو اسم الثلاثين ليلة واراد جزءاً منه كذا اجاب به الامام فخر الدين عن استشكال ان الجزاء أنما يكون بعد بمام الشرط والشرط ان يشهد الشهر وهو اسم لكله حقيقة فكا نه امن بالصوم بعد مضي الشهر وليس كذلك وقد فسره علي وابن عباس وابن عمر على ان المعنى من شهد اول الشهر فليصم جميعه وان سافر في اثنائه فترى من هنا ان القرآن اطلق الشهر على يوم واحد كما قال فخر الدين الرازي ومتى البشير لم يطلق ثلاثين يوماً على ثلاثة ايام بل اطلق يوماً كاملاً وجزءاً من يومين آخرين وليلتين كاملتين على ثلاثة ايام كالمصطلح عليه ومن اطلاق الكل على الجزء قوله يجعلون اصابعهم في آذانهم اي اناملهم ومنه قوله واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم اي وجوههم لانه لم ير جملتهم وغير ذلك

ومن نظر في كتب الفقه واللغة رأى انهم يطلقون اليوم على جزئه فورد في المصباح ما نصه اليوم اوله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ولهذا من فعل شيئاً بالنهار واخبر به عند غروب الشمس يقول فعلته امس لانه فعله في النهار الماضي واستحسن بعضهم ان يقول امس الاقرب او الاحدث انتهى وقال المفتهاء اليوم زمان ممتد من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ولم

يشترطوا هذا الشرط الا مراعاة للصيام والا فهو يطلق في اللغة على اي جزء من الوقت نقالوا اذا قرن اليوم بفعل لا يمتد وكان لمطلق الوقت وورد قوله ومن يولهم يومئذ دبره فان اليوم فيها مجاز عن الوقت اليسير وينتج بما تقدم صحة قول البشير من ان المسيح بقي في القبر ثلاثة ايام وتحقق صدق قوله اما اعادة المعترض كلام اليهود من ان المسيح كان مضلا بدون ايراد ما يشعر باستقباح قولهم فهو خارج عن الادب وتجديف على كلته الازلية لان قرآنه ناطق بأنه نبي كريم بل كلته الازلية وماذا يقول اذا اور دنا قول العرب لمحمد انك لمجنون كافي (سورة الحجر ١٠١٥) وفي سورة (القلم ١٠١٥) لما سمعوا الذكر يقولون انه لمجنون وقالوا في سورة الدخان ١٠٤٤) وقي مورة والعرب كانوا معذورين لان داء الصرعة كان قالوا عنه شاعر مجنون وغيره والعرب كانوا معذورين لان داء الصرعة كان يعتريه ومع ذلك فلم نأت بما يخل بالادب

قال ولما كان هذه الاقوال غلطاً اعترف بالس وشاتر ان هذا التفسير من جانب متى وليس من قول المسيح وقالا ان مقصود المسيح ان اهل نينوى كما آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا المعجزة فليرض الناس مني بسماع الوعظ انتهى كلامهما فنشأ الغلط من سوء فهم متى وانه ما كتب انجيله بالالهام

قلنا بما يدل على بطلان هذه الاراء الكفرية الفاسدة هو ان المسيح لم يأت بتعليم او وعظ الا بالمعجزات الباهرة فكان الجميع يأتون اليه من كل فج سحيق مستغيثين بمكارمه ان يشني مرضاهم ويقيم موتاهم ولم يطلب من احد ان يؤمنوا به بمجرد دعواه بل اراهم قوته واقتداره بمعجزاته فهو ليس كمحمد الذي لما كان قومه يطلبون منه عمل معجزة تؤيد صدق دعواه كان يتنصل باعذار فارغة فورد في سورة العنكبوت ٤٩:٢٩ و ٥٠ وقالوا لولا انرل عليه آيات من ربه قل

أنما الآيات عند الله وانما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب تتلى عليهم أن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون واعتذر عن عدم عمل معجزة بقوله في سورة الاسرى ٦١:١٧ وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون أما المسيح فكان يقول للمعارضين والمعاندين أعالي تشهد لي فآ منوا بسبب الاعمال فشتان بين الصادق والكاذب وشتان بين النور والظلمة

اما قوله ان متى لم يفهم مراد المسيح قلنا ان كلام المسيح في غاية الوضوح والبيان فقال كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلث ليالي كذلك يكون ابن الانسان في بطن الارض ثلاثة ايام وثلث ليالي وقد فهم الفريسيون وغيره من كلامه بانه يدفن ثلاثة ايام ويقوم في اليوم الثالث فكلام المسيح ليس بلغز من الالغاز وليس من المعميات ولا من المشكلات بل هو من الاقوال البينات التي يفهمها من اوتي ذرة من الادراك فكيف لا يفهمها متى البشير حالة كونه من الحواريين الذين اوحى الله اليهم ارادته وايدهم بروحه القدوس وبالآيات والمعجزات التي اجراها على ايديهم فقوله ان البشير متى لم يميز بين الرطب واليابس وانه كحاطب ليل هو افتراء على ذات قرآنه الذي شهد بان الله خص الحواريين بالوحي والالهام

## الفصل الخامس

(من ٦٣ الى ٨٢)

بجي ابن (٦٣ قال ورد في انجيل متى ٢٧:١٦ و٢٨ ما نصه فان ابن الانسان سوف الانسان إلى الدنسان المنسان الدنسان أي يق مجد ابيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الحق اقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آتياً في ملكوته وهذا ايضاً غلط لان كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية وتراباً ومضى على ايضاً غلط لان كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية وتراباً ومضى على الناسان الله وتراباً ومضى على الناسان كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية وتراباً ومضى على الناسان الله وتراباً ومضى على الناسان كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية وتراباً ومضى على الناسان الله وتراباً ومضى على الناسان الله وتراباً ومضى على الناسان الناسان

ذوقهم الموت ازيد من ١٨٠٠ سنة وما رأى احد منهم ابن الله آتياً في ملكوته في مجد ابيه مع الملائكة مجازياً كلا على حسب عمله

فنشرح قبل الرد على اضاليله معنى مجيّ ابن الانسان فنقول استعملت هذه العبارة في الكتب المقدسة بمعنى حقيق ومعنى مجازي فتطلق حقيقة على الول مجيّ يسوع المسيح الكامة الازلية بالجسدكما في (١يو ٥٠٠٠) وفي (٢يو٧) ومن استمالات هذه العبارة بالمعنى الحقيقي هو مجيئه في اليوم الاخير فيبعث الموتى من القبور ويدين العالم بالبر (أع ١١:١ و٣٠٠٣ و٢١ و١ تسا ١٥٠١ و٢ تمو ١٠٤) والقرآن شاهد بان المسيح آتى الى هذا العالم وانه كلة الله الى آخره وثانياً ورد فيه بان المسيح يأتي ثانية فورد في سورة الزخرف ١١:٤٣ ما نصه وانه لعبلم للساعة فلا تمترن بها قال المفسرون اي ان نرول عيسى هو مرف اشراط الساعة يُعلمُ به دنوها وقرئ لَعَلَمُ اي علامة ولذكر على تسمية ما نذكر اله

وروى ابن داود ان محمداً قال ليس بيني وبين عيسى نبي وانه نازل فيكم فاذا رأيتموه فامه رجل مربوع الى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كامها الا الاسلام ويهلك الدجال ثم يمكث في الارض اربمين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي رواية انه ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها افيق وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلوة الصبح فيتأخر الامام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى الا من آمن به ومع ان هذا من الخرافة الا انه كاف في الدلالة على مجيئه الثاني وهو يقوم بتأييد ديانته وازالة الاديان الكاذبة

فهـذا هو معنى المجيئ الحقيق ويطلق مجازاً (اولاً) على الكرازة وبشرى الانجيل فانه في هذه الحالة يقال ان ابن الانسان أتي يو ٢٢:١٥ وافسس ١٧:٢ (ثانياً) يقال ان ابن الانسان جاء متى تأيدت كنيسته او ملكوته بقوة في العالم (متى ٢٨:١٦) (ثالثاً) يقال ان ابن الانسان اتى اذا منح المؤمنين روحه القدوس وامارات محبته يو ١٨:١٤ و ٢٣ و ٢٨ (رابعاً) يقال انه يجيء متى عاقب الاشرار الذين برفضون انجيله (٢ تسا ٢٠٨) (خامساً) يقال انه اتى اذا دعانا بعنايته الالهية من هذا العالم بالموت عهيداً لدينونة اليوم الاخير مت ٢٠:٢٤ فهذا هو الاستعال الحجازي ولا يخفى ان الحجيء هو عثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه فان واحداً من الملوك اذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عسا كره وخواصه

وجاء في سورة الفجر ٢٣:٨٩ وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومشذ بجهنم وفي الحديث يؤتى بجهنم يومئذ لهاسبعون الف زمام ومع كل زمام سبعون الف ملك بجرونها قال المفسرون في تفسير قوله وجاء ربك اي ظهرت آيات قدرته واثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من اثار هيبته وسياسته وقالوا ثبت بالدليل العقلي ان الحركة على الله محال فلا بد من تأويل قوله وجاء ربك فقيل جاء امر ربك وقضاؤه وقيل وجاء دلائل ربك فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيا لتلك الآيات هذا نص كلامهم وهو يشبه ما تقدم

ولنورد بعض عبارات القرآن التي تشبه ما نحن فيه فنقول تقدم قوله في سورة الفجر ٢٣:٨٩ وجاء ربك وتقدم تفسيره وورد قوله في سورة الانعام ١٥٩:٦ او يأتي ربك اي امره بالعذاب او كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي لقوله او يأتي بعض آيات ربك يعني اشراط الساعة وعن حذيفة ابن المان والبراء بن عازب كنا نتذكر الساعة اذ اشرف علينا محمد فقال ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات الدخان ودابة الارض وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب

والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج و،أجوج ونزول عيسي وناراً تخرج من عدن ولهم كلام مطول فارغ

وورد في سورة البقرة ٢٠٦٠٢ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من النهام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور ولا شك انها مأخوذة من قول المسيح انه يأتي في سحاب مع الملائكة كما قال اصحاب احمد بن حائط واصحاب فضل بن الحدثي كما سيأتي

قال العلماء اعلم ان العبارة القرآنية من آيات الصفات وللعلماء في آيات الصفات واحاديث الصفات مذهبان احدهما وهو مذهب سلف هذه الامة واعلام اهل السنة الايمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات واحاديث الصفات وانه يجب علينا الايمان بظاهرها ونؤمن بهاكا جاءت ونكل علمها الى الله تعالى والى رسوله مع الايمان والاعتقاد بان الله تعالى منزه عن سمات الحدوث وعن الحركة والسكون قال الكابي هذا مذهب من لا يفسر وقال كثير من الائمة اقرأوا هذه العبارة وامثالها كما جاءت بالاكيف ولاتشبيه ولا تأويل (المذهب الثاني) وهو اجمع جميع المتكارين من العقلاء والمعتبرين من اصحاب النظر على انه تعالى منزه عن المجيئ والذهاب ويدل على ذلك ان كل ما يصح عليه المجيئ والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون وهما محدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث والله تعالى منزه عن ذلك فيستحيل ذلك في حتمه تعالى فثبت بذلك ان ظاهر الآية ليس مراداً فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل فعلى هذا قيل في معنى الآية هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بالآيات فيكون مجيَّ الآيات مجيئًا.الله تعالى على سبيل التفخيم لشأن آلاً يات وقيل معناه الا ان يأتيهم امر الله ومما يؤيد هذه التأويل قوله في آية اخرى هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ر بك فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه الآية وقيل معناه يأتيهم الله بما اوعد من الحساب والعقاب فحذف ما يأتي به تهو يلاً عليهم اذ لو ذكر ما يأتي به كان اسهل علمهم في باب الوعيد واذا لم يذكر كان ابلغ وقيل معناه الا أن يأتيهم قهر الله وعذابه في ظال من الغيام وقيل أن نزول الغيام علامة لظهور القيامة واهوالها الحائطية وهم اصحاب احمد بن حائط وكذلك الحدثية اصحاب فضل ابن الحدثي بثبتون احكام الالهية في المسيح فقالوا ان المسيح هو الذي يحاسب الحلق في الآخرة وهو المراد بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وهو الذي يأيي في ظلل من الغمام وهو المعني بقوله او يأتي ربك وهو المراد بقول محمد ان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار وقال احمد ابن حائط ان المسيح تدرع بالجسد الجسماني وهو الكامة القديمة المتجسدة فيذا هو القول الحق انظر الملل والنحل جزء اول صحيفة ٢٣ وفي المواقف جزء الا اننا اوردنا ذلك لتقريب الحقائق للمعترض

فيرى مما تقدم انه يعبر عن الدينونة والقيامة والعذاب بمجي الله كما ذكرنا فعنى قوله تعالى سوف يأتي ابن الانسان في مجدابيه مع ملائكته هو يوم الدينونة والقرينة المعينة للمراد قوله تعالى وحينئذ بجازي كل واحد حسب عمله ولما كان هذا بعيداً بالنظر الى البشرية شجعهم المسح وقو عن آمالهم بقوله ان ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آتياً في ملكوته وهو مثل ما ورد في انجيل مرقص ١٠٩ ان من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد آتى بقوة ومثل قوله في لوقا ٢٧٠١ وقد تم وتحقق ما انبأ به فبعد ان كانت الكنيسة المعبر عنها بملكوت الله وملكوت السموات ضعيفة ومزدرى بها تقوت و عت واصبحت زاهية زاهرة وشاهد جميع الرسل الحواريين امتدادها الغريب وانتشارها العجيب في يوم الحسين لما انضم الى عضويتها جملة الوف وليس ذلك فقط بل ان بعض الحواريين ولا سيما يوحنا رأى ما حل بالامة المهودية من البلاء العمم والكرب العظم وكيف تمزقوا اي ممزق في الدنبا المهودية من البلاء العمم والكرب العظم وكيف تمزقوا اي ممزق في الدنبا

ورأى خراب الهيكل وارشلم كما تنبأ المسيح منذ اربعين سنة وشاهدوا ايضاً انتشار الديانة المسيحية في اسيا وفي رومة وفي بلاد اليونان وفي اشهر ممالك ذلك العصر فلم يذوقوا الموت حتى رأوا اتساع مملكة المسيح الروحية فانه ملك روحي عملك على الافئدة بالمحبة وقد عبر المسيح عن الكنيسة بملكوت الله او ملكوت السموات اشارة الى ما ورد في نبوة دانيال ١٣:٧ و١٤ ونص عبارته واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان الى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فأعطي سلطاناً ومجداً وملكو تألتعبد له كل الشموب والام والالسنة اما مجيئه الثاني فهو ليدين العالم ويزيل كل دين كاذب والمسلمون معترفون في قرآنهم وحديثهم بأنه سيأتي ولكن ليزيل باقى الاديان ويؤيد ديانتهم وهو ليس كذلك وحديثهم بأنه سيأتي ولكن ليزيل باقى الاديان ويؤيد ديانتهم وهو ليس كذلك

بحي ابن الانسان { (٦٤) قال ورد في متى ٢٣:١٠ ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهر بوا الى ومدن اسرائيل الحق اقول اكم لا تكلون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان وهذا ايضاً فلط لانهم أكلوا مدن اسرائيل وماتوا ومضى على موتهم ازيد من ١٨٠٠ وما آتى ابن الإنسان في ملكوته والقولان المذكوران قبل العروج

قلنا قد تم ما تذبأ به المسيح بالتمام فان ابن الانسان آبى بقيامته من الاموات وباظهار قوته في هداية الانفس واقبال الناس على الايمان به واتساع ملكوته وثانياً آبى بخراب اورشليم فانها خربت بعد ان نطق بهذه النبوة بثلاثين سنة وحل بها البوار والدمار وصار البهودعبرة لمن يعتبر فمعنى اتيانه تأييد ملكوته الروحية وعقاب اعدائه فان هذا هو معنى آبى كما تقدم

انباد المسيح } (١٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ ورد في سفر رؤيا يوحنا ١١:٣ ها انا آتي سريعاً. وفي ١٠:٧ و٢٠ و ٢٠ ها انا آتي سريعاً وقال لي لا تختم على اقوال نبوة هذا الكتاب لان الوقت قريب. انا آتي سريعاً وحال هذه الاقوال كما علمت فبحسب هذه الاقوال المسيحية

كانت الطبقة الاولى تعتقد ان عيسى ينزل في عهدهم والقيامة قريبة وانهم في الزمان الاخير وكانت عقيدة علمائهم كذلك كما يظهر لك في الفصل الرابع

قلنا معنى الا ية الاولى وهي قوله انا آتي سريعاً هو اني آتي عن قريب لاعزى واقوَّي الذين اعتصموا بعروة الايمان الوثقي ورسخوا ثابتين في الحق اليقين واعاقب الطغاة المتمردين لانحرافهم عن الحق اليقين وقد تم ذلك فعلاً وهذا هو معنى الآية الثانية ايضاً ودأب المعترض التكرار فكان يمكن جمع اعتراضاته الكثيرة في عبارة واحدة ولكن دأبه التكرار الممل ولو اوردنا اغلاط القرآن المكررة لبلغت جملة الوف ولكن اختصرنا واقتصرنا اما الآية الثالثة وهي قوله وقال لي لا تحتم على اقوال نبوةهذا الكتابلان الوقت قريب فراده أن النبوة الموجودة في هذا الكتاب هي صادقة ولا بد من وقوعها عن قريب وقد تم ومعنى الآية الرابعة وهي قوله انا آتي سريعاً هو مثل معنى الآية الاولى والآية الثانية ويمكن اطلاقها على كل شخص في كل زمان ومكان فان المسيح يأتي ايدين كل انسان حالاً وفيه انذار بان حياتنا قصيرة في هِذه الدنيا قرب مجيًّ { (٦٩ الى ٧٥) قال ورد في رسالة يعقوب الرسول ٨:٥ فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم لان مجيئ الرب قد اقترب (٢) ورد في ١ بط ٧٠٤ وأنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصاوات (٣) ورد في ١ يو١٨:٢ امها الاولاد وهي الساعة الاخيرة، فقال اذا فهمت بالمعنى الحقيقي كانت غلطاً

قلنا آما قوله أن مجيئ الرب قريب فمعناه أن المولى سبحانه وتعالى سريع الحساب فيأتي وبجازي كل انسان حسب عمله خيراً كان ام شراً فيثيب المؤمن ويكلأه يوم الضيق وينتقم من اعدائه لانه عزيز ذو انتقام (مائدة ١٠٥٥) ومنه اشارة الى خراب اورشليم وعقاب من عادى على العصيان فنجئ المولى سبحانه وتعالى يكون بركة للمؤمنين ووبالاً على الطاغين فكما أن الانسان المتضائق

تلهف على مجيع صاحبه القوي الذي ينقذه من ضيقه وشدائده كذلك المؤمن الحقيق فانه ينتظر مجي الرب كالغيث او الغوث فيخلصه من كربه ويطأ اعداءه الاشرار وبذلك تظهر آثار قوة الله وقدرته وتقدم الكلام على معنى المجيئ وعبر بالقرب الى ان المولى سبحانه وتعالى سريع الحساب وان ضيق المؤمن في هذه الدنيا هو وقتى قريب الزوال والاولى ان لا يضجر وورد في سورة البقرة ١٩٨ والله سريع الحساب ومعنى ذلك كاقال مفسر وهم كاسب العباد على كثرتهم وكثرة اعمالهم في مقذار لمحة او يوشك ان يقم القيامة وبحاسب الناس فبادروا الى الطاعة واكتساب الحسنات الخ اما قول الرسول بطرس وأعمانهاية كل شئ قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصاوات فشبه الرسول في هذه الآية حال الامة الاسرائيلية بحال الذين كانوا قبل الطوفان ففي تك ١٣:٦ قال الله لنوح قبل ان مهلك الدنيا بالطوفان نهاية كل بشر قد اتت امامي فكذلك قالَ الرسول واعمانهاية كل شئ قد اقتربت اشارة الى ان المولى سبحانه وتعمالي عزم على عقاب الامة الاسر ائيلية بعقاب شديد لم ر مثله الراؤون ولم رو مثله الراوون فانه بعد ان كتب الرسول بطرس هذه الرسالة بسنين قليلة اتى الرومانيون في سنة ٦٠ مسيحية واوردوها موارد الدمار والبوار فلذا قال الرسول نهامة كل شئ قد اقتربت فانتهى الهيكل وانتهت الطقوس اللاوية وتبددت الامة الهودية وخبت مصابحها وركدت ربحها وانطمست اعلامها واندرست معالمها وزالت امتها وتلاشت حكومتها وهو انذار للجميع يعنى الواجب على الانسان ان لايتمادى على اقتراف الآثام والانغراس في الحرام بناء على طول الاجل فان حياة الانسان قصيرة وانه سيفارق هذه الدنيا عن قريب فياحبذا لو تعقل وسار في المحجة الوسطى فانها خير له وابق وسهر في الصلوات واسداء الحسنات لان ما حصل

للامة اليهودية هو عبرة لمن يعتبر وتذكرة لمن يدكر وقس على ذلك قول الرسول يوحنا هي الساعة الاخيرة فانه اشار ايضاً الى خراب اورشليم وان الواجب السهر والتحرز من البدع والضلالات

قال المعترض ورد في اتسالونيكي ١٥:٤ –١٧ فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الربلا نسبق الراقدينلان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السهاء والاموات في المسيح سيقومون اولاً ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب

فالمراد من هـذه الايات هو مجيء المسيح للدينونة والمسلمون يعترفون بمجيئه لينقي الدنيا منكل ضلالة والحاصل ان المسيح ينزل بقوته وعظمته ومجده الى عالمنا هذا (٢) يأمر بقيامة الاموات (٣) ان رئيس الملائكة يكرر هذا الامن بان يأمر الاموات بالقيام للدينونة (٤) متى قام الاموات في المسيح يهتف بالبوق علامة اجتماع الجميع حول عرش المسيح ولا يخفى انه ورد في التوراة بانه متى اراد بنو اسر ائيل حشد الجماهير كانو ايهتفون بالبوق فاستعير ذلك ليوم الحشر تقريباً للافهام (٥) متى أقم الاموات في المسيح تتغير أجسادهم الفاسدة وتصير مثل جسد المسيح المجيد (٦) الذبن يكونون على قيد الحيوة تتغير اجسادهم وتصير غير قابلة للفناء (٧) الذين يجدهم على قيد الحيوة يحفظون مع الذين ببعثون من الموت لملاقاة الرب في الهواء (٨) تبتدىء الدينونة وتفتح الاسفار وتحصل الدينونة (٩) فمن وجد مؤمناً وكانت ثيابه مغتسلة وبيضاء بدم يسوع المسيح ادخل في النعبم الدائم وكان مع الرب الى الابد اما من جهة النعبم فهو مما لم تره عين ولم يخطر على بال انسان فهذا هو معنى الآنة وقد اعترض المستر جبون الكافرعلى قول الرسول ( نحن الاحياء الباقين ) فتوهم ان الرسول اراد بذلك ان تكون

الدينونة هي حق وانه متى حصلت كان لا بد ان بوجد مؤمنون على قيد الحيوة فعبر بلفظة نحن للدلالة علمهم واشارة الى ان الجميع اخوة وهذا اصطلاح جار في كل لغة فيتكلم الانسان عن عشيرته وقبيلته واهل ديانته وقد ورد في تث ٣٠:١٠ ويو٦:٣٠ مثل هذا التعبير وورد قوله نحن معاشر الانبياء لا نورث ونحن العرب نكرم الضيف وهو من باب الاختصاص وهو ان يذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيان المقصود منه وكثيراً ما قال محمد لهود عصره انتم عبدتم العجلوهم لم يعبدوه بل اسلافهم ومما يدل على بعد حصول القيامة قوله سوف ينزل وهي للبعد ومعذلك فعبرو عنوقوعها بصيغة الماضي او بصيغة القرب تحقيقاً وتأكيداً لحصولها وقد ورد في القرآن عبارات كثيرة تدل على قرب القيامة بل عبر عن وقوعها بصيغة الماضي فوود في سورة النجم ٥٨:٥٣ ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اي قربت القيامة واقتربت الساعة وورد في سورة الشورى ١٦:٤٢ وما يدريك لعل الساعة قريب أي اتيانها وورد في سورة القمر ١:٥٤ اقتربت الساعة وانشق القمر قيل فيه تقديم وتاخير تقديره انشق القمرواقتربت الساعة وقد عدالبعض انشقاق القمرمن معجزات محمد ولكن قال الزجاج قد انكر بعضهم ذلك واحتجوا عن ذلك بان القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاءكما يفنيه ويكوره في آخر امره وقال بعضهم لم يقعوقع هذا النقل متواتر أولم يشترك اهل الارض كلهم في رؤيتهم له و لِمَ يختص به اهل مكة فأجاب علماؤهم بان هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون والابواب مغلقة وهم مغطون بثيابهم فقل من يتفكر في السماء او ينظر اليها الا الشاذ النادر هذا هو نص كلامهم فهذه هي معجزة محمد وهي انها لا تحصل الا بالليل كالاسرى والناس نيام ولا يعلم بها احد من خلق الله ولنرجع الى ماكنا فيه فنقول ان القرآن شهد

بان الساعة قربت فليخبرنا هل القرآن غلط في ذلك ام كيف

وقد اتخذ محمد بعض عبارات الرسول هذه فقال في سورة النمل ٢٧: ٨٩ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وورد في سورة الزمر ٢٨:٣٩ ونفخ في الصور فصعق من في السموات والارض الا من شاء الله وورد في سورة المدثر ٤٧٤ فاذا نقر في الناقور فذلك يومنذ يوم عسير الخ وغير ذلك من الاقوال القرآنية قال المفسرون الصور هو قرن ينفخ فيه ثلاث نفخات ونفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين ولا يصل فزع الى الشهداء وهم متقله ون اسميافهم حول العرش وقيل لا يصل فزع الى جبريل وميكائيل واسر افيل وعزر ائيل فلا يبقى بعد النفخة الاهؤلاء الاربعة ولهم خرافات غربة في ذلك اضر بنا عنها لضيق المقام

قال ورد في رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي ٤:٥ الرب قريب وفي ١ كو١٠١٠ فهذه الامور جميعاً اصابتهم مثالاً وكتبت لانذارنا يحن الذين انتهت الينا آواخر الدهور

قلنا معنى قوله الرب قريب هو تمثيل لكمال علمه بافعال العباد واقوالهم واطلاعه على احوالهم بحال من قرب مكانه منهم وهو كناية ايضاً عن انه القاضي الديان وقد ورد في القرآن قوله في سورة البقرة ١٨٢:٢ واذا سألك عبادي عني فاني قريب وورد في سورة سوأ عنادي عني فاني قريب وورد في سورة سبأ فاني قريب وورد في سورة سبأ ١٩٤٠٤ ان الله قريب الخقال ابن عباس قال يهود المدينة بالمحمد كيف يسمع ربنا دعاء نا وانت تزعم ان بيننا وبين السماء خسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك فنزل قوله في سورة البقرة واذا سألك عبادي عني فاني قريب وقيل غير ذلك وعلى كل حال فالقرآن مقتبس قرب الله من الانجيل الشريف فانه كان منتشراً قبل مجنيه بنحو آكثر من ٢٠٠ سنة اما قول الرسول انتهت الينا اواخر بالنسبة قبل مجنيه بنحو آكثر من ٢٠٠ سنة اما قول الرسول انتهت الينا اواخر بالنسبة

الى الامة الاسر ائيلية وقد كتب تاريخهم وماحصل لهم انذاراً لنا لنتمسك بالحق قال سابعاً ورد في اكو ١٠١٥ و٥٢ هوذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكنا كلنا نخط في المناه عن مناه المناه المناه عن مناه المناه عن مناه المناه المناه عن مناه المناه عناه المناه عناه المناه ال

نتغير في لحظة عين عند البوق الاخير فأنه سيبوق فيقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير هذه الاقوال السبعة دالة على ما ذكرنا ولما كانت عقيدتهم كذا كان هذه لاقوال كامها محمولة على ظاهرها غير مأولة وتكون غلطاً فهذه سبعة اغلاط

العجيبة وان اجساد المؤمنين تتغير عمنى انها لا تقبل فساداً ولا انحلالاً وان العجيبة وان اجساد المؤمنين تتغير عمنى انها لا تقبل فساداً ولا انحلالاً وان المسيح بأبي قبل القيامة كشهادة القرآن والحديث وورد في الحديث ايضاً غير ما تقدم ما نصه فبينها هم في الصلاة اذ بعث الله المسيح بن مريم فنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين يديه مهر ذدبتان واضعاً كفه على اجنحة ملكين والمهر ذدبتان بالذال المعجمة والمهملة معاً حلتان مصبوغتان بالورس قال ابو طاهر القزويني واعلم ان كيفية رفعه ونروله وكيفية مكثه في السهاء الى ان ينزل من غير طعام ولا شراب مما يتقاصر عن دركه العقل ولا سبيل لنا الا ان نؤمن بذلك تسليماً لسعة قدرة الله انتهى كلامه

وذكر في القرآن طرفاً من اهوال القيامة في سورة الحاقة ١٣:٦٩ –١٧ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وورد في سورة الانشقاق ١٠٨٤ – ٤ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحُتت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وفي سورة الانفطار ١٠٨٧ – ٤ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وفي سورة التكوير ١٠٨١ – ٦ اذا الشمس كورت (اي لفت كالعامة او القيت عن فلكها) واذا النجوم انكدرت واذا الجبال شيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرتا ي أحميت وفي عدد ١٠٠ – ١٤ واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت

(اي أزيلت) وأذا الجحيم سعرت وأذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وفي سورة القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

فهذه سبعة حقائق مهمة مؤيدة بالادلة العقلية والنقلية وهي مجيء المسيح وقيامة الاموات والدينونة ولا يعتبر هذه الحقائق غلطاً الامنكر البعث والنشور ومنكر اقوال القرآن واحاديث محمد

بحي السبح ( ٧٦ و ٧٧ و ٧٨ ) قال ورد في انجيل متى ص ٢٤ انه لما كان المسيح جالساً الدينونة على جبل الزيتون فتقدم اليه تلاميذه وسألوه عن زمن صيرورة المكان المقدس خراباً ومزول المسيح من السباء وتقوم فيه القيامة فبين اولا زمان كون المكان المقدس خراباً ثم قال وبعد هذه الحادثة يكون مزول ومجي القيامة فني هذا الاصحاح لغاية ٢٨ تعلق بخراب المقدس ومن آية ٢٩ الى الآخر يتعلق بنزول المسيح ومجي القيامة وهذا مختار الفاضل بالس واستار وغيرهما من علماء المسيحيين ومن اختار غير ذلك فقد اخطأ ثم اورد بعض الآيات وحذف بعض الايات التي تكذب دعواه فاورد الآيات ٢٩٠٥ والا والا يعملي ضوء والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات الايام تظلم الشمس والقمر لا يعملي ضوء والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تترعزع وحينئذ تظهر علامات ابن الانسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آنياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع رياح من اقصاء السموات الى اقصائها (٣٤) الحق اقول لكم لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول

قلنا لا مانع ان يراد من هذه الآيات نزول المسيح ومجيء يوم القيامة وبراد بقوله لا يزول هذا الجيل هو ان الامة الاسر ائيلية لا تزول عن ان تكون أمة ممتازة وشعباً خصوصياً حتى تتم مشورة الله بشأنهم وبشأن الامم ومما يؤيد هذا اذا نظرنا في معنى لفظة الجيل فورد في لسان العرب ما نصه الجيل كل صنف من الناس الترك جيل والصين جيل والعرب جيل والروم جيل وفي حديث سعد

ابن معاذ ما اعلم من جيل كان اخبث منكم الجيل الصنف من الناس وقيل الامة وقيل كل قوم يختصون بلغة جيل وفي الفرآن هو وقبيله اي جيله ومعناه جنسه فكانه قال لا تزول الامة الاسرائيلية من الوجود كامة حتى يتم كل هذا واذا قيل لماذا لا نريد بالجيل الذين كانوا في عصر المسيح خاصة قلنا القرينة الدالةعلى عدم تخصيص هذه اللفظة بالذين كانوا في عصر المسيح هو ان المسيح قال ان الامم يستولون على اورشليم ويدوسونها فيطأها الخف والحافر الى ان يأتي ملؤ الامم يعني ازجميع الامم يقبلون الانجيل ويهتدون الى سواء السبيل وبعد ذلك يهتدي اليهود الى الحق المبين وبزول هذا الجيل الصر على العناد المشين انظر رومية ١١:١٦ الخ فلذا قلنا لا يصح ان نجعل معنى هذه العبارة قاصر أعلى السنين القليلة التيسبقت خراب ورشليم وقدحفظهم المولى بعنايته الالهية أمةخصوصية بخلاف باقي الامم الذين استأصلهم من الوجود كالامة الاشورية وغيرها فمع ان الله مزق الامة الهودية واجلاها عن وطنها وحرمها من اقامة الفرائض الدينية في الهيكل الا انه لا يزال لها وجود في انحاء الدنيا فهي أمة ممتازة عن باقي الامم غير مؤمنة بالمسيح فاذا آمنت واهتدت وزال ذلك الجيل الرجس الكافر كان ذلك علامة على حلول الساعة وهـذا التفسير هو على حسب ظاهر اللفظ

على انه لا مانع من ان يراد بهذه الآيات البينات الاهوال التي حصلت عند خراب اورشليم فيزول سماء الامة اليهودية وتظلم شمس وقمر مجدها وسعدها ويكنى بالشمس عن الديانة والقمر عن حكومة المملكة والنجوم عن قضاة وائمة كل من الكنيسة والحكومة انظر اشعيا ١٠:١٣ وحز ٧:٣٧ و م ويكنى في الاصطلاحات النبوية عن الاضطرابات العظيمة والزعازع الجسيمة على الارض

بالتغيرات والقلاقل في السماء فكما أن ظلمة الشمس والقمر وسقوط الكواكب يكون من المصائب الطامة فكذلك يكون انقلاب المالك او المدن او عزل الماوك والامراء فلذا عبر عنه بظامة الشمس والقمر او ببعض انقلاب في العناصر فعلى هذا القياس عبر عرب سقوط بابل بعدم بروز انوار نجوم السموات وجبابرتها وظلمة الشمس والقمر انظر اشعيا ٩:١٣ و١٠ وعبر عن خراب مصر بحجب الشمس وظلمة نجومها وتغطية الشمس بالسحب وعدم اضاءة القمر حزقيال ٣٢:٧و ٨ وعبر عن اهلاك (انطوخيوس ابيفانس) للامةاليهودية بطرح بعض من الجند والنجوم الى الارض ودوسه اياهم دانيال ١٠:٨ وكذلك عبر الني يو ئيل عن خراب اورشليم باعطاء عجائب في السماء والارض وتحويل الشمس الى ظلمة والقمر الى دم (يو ئيل٢:٠٠ و٣١) وقس على ذلك التعبير عن خراب صور (اشعيا ٢٣:٢٤) وعن أدوم (اشعيا ٤:٣٤) فكل هذا يدل على صحة اطلاق مثل اقوال المسيح على خراب اورشليم فان القدماء كانوا يعتبرون الحوادث الجوية التيكانوا يسمونها بسقوط النجوم دلالة علىخطوب مريعة ورزايامدلهمة فينتج مما تقدم أن المسيح عبر عرب خراب أورشليم بظلمة الشمس والقمر وسقوط النجوم من السماء

وكثيراً ما يعبرون عن اهوال الكوارث بتساقط النجوم وانكساف البدور فاذا مات من يستحق التفجع عليه قالوا نجم هوى وغصن ذوى اوخبت المصابيح وركدت الريح وغير ذلك اما قوله حينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء يعني ان خراب اور شليم يكون دلالة على الانتقام الالهي وعلى اظهار قوة المسيح ومجده ومع ذلك فلا ينكر ان هذا القول يجوز اطلاقه على مجيئه في يوم الدينونة ولا يخني انه عند خراب اور شليم ظهرت علامات مجيئ المسيح بتقميم

هذه النبوَّة وكذلك في اليوم الاخير تكون علامة مجيئه اتيانه بمجد ابيــه والملائكة القديسين (أيس ١٦:٤ ولوقا ٢٧:٢١ ومت ٢٤:٢٦ واع١١١) ومعنى قوله وحيائذ تنوح جميع قبائل الارض هو ان جميع اسباط اسرائيل يبكون وينوحون على الرزايا العظمي التي دهتهم او ان جميع شعوب الارض يولولون عند مجيئه للدينونة فيتحسر الاشرار على حلول العذاب بهم (رؤ١:٧) وسبب عويلهم وتحييهم في يوم الدينونة هو انهم طعنوا المخلص وقتاوه ورفضوه فاستوجبوا الدينونة التي حلت مهم يو ١٧:١٩ وزك ١٢:١٢ وقوله ويبصرون ابن الانسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيحتمل ان يراد به ان الغرائب والعجائب التي سبقت خراب اورشليم وخراب الحيكل تكون ظاهرة وكذلك يحتمل أن يراد به مجيئه يوم الدين و تظهر قو ته بملاشاة الدنيا (٢ بط ٧:٧ و١٠ و١٢) وباقامة الموتى (يوه: ٢٩ و ٣٠ و ١٥ كو ٥٢:١٥) وبتغيير اجساد الذين يكونون وقتئذ على قيد الحيوة (١ تس١٤:١٧) وبأنقضاء العالم وبنقل الابرار الى السماء (مت ١٣٤:٢٥ كو ١٠:٧٥) و بطرح الاشر ار في جهنم مت ١٢٥٠٠٥٥ اماقوله فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فالمراد به ان الله يرسل رسله فان الملائكة خدام للكلمة وكثيراً ما يتخذهم الله في انقاذ المختارين وبالاختصار فقد نجا المسيحيون ولم يحصل ضرر لاحد منهم في خراب اورشليم فانهم هربوا الى (بالا) واقاموا فيها واما اذا اريد بهذا القول الاشارة الى يوم الدينونة فالمعنى انه يرسل ملائكته ليجمع مختاريه من انحاء الدنيا فالعبارة تحتمل معنيين وهو امر معهود في كل لغة قال علماء المعاني لا يخلو تأويل المعنى من ثلاثة اقسام اما ان يفهم من الافظ شيء واحد لا يحتمل غيره وا.ا ان يفهم منه الشيء وغيره وتلك الغيرية اما ان تكون ضداً او لا تكون فالاول يقع عليه أكثر الاشعار ولا يجري في الدقة واللطافة مجرى القسمين

الا خرين ومن القسم الثاني قول محمد صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام فهذا الحديث يستخرج منه معنيان ضدان احدهما ان المسجد الحرام افضل من مسجد محمد والثاني ان مسجد محمد افضل من المسجد الحرام اي ان صلاة واحدة منه لا تفضل الف صلاة في الحرام بل تفضل ما دونها بخلاف المساجد الباقية فان الف صلاة فيها تقصر على صلاة واحدة فيه وكذلك ورد قوله أذا لم تستح فاصنع ما شئت وهذا يشتمل على معنيين ضدين احدهما ان المراد به أذا لم تفعّل فعلا تستحي منه فافعل ما شئت والآخر ان المراد به اذا لم يكن لك حياء يرعك عن فعل ما يستحي منه فافعل ما شئت وهذان معنيان ضدان احدهما مدح والآخر ذم وورد في الحديث انه لما ذكر شريح الحضرمي عند محمد فقال لايتوسد القرآن وهذا يحتمل مدحاً وذماً فاما المدح فالمراد به انه لا ينام الليل عن القرآن واما الذم فالمراد به انه لا يحفظ من القرآن شيئاً فاذا نام لم يتوسد معه القرآن وفي الشعر شي كثير وهـذا القسم من الكلام يسمى الموجه اي له وجهان وهو مما يدل على براعة صاحبه وحسن تأتيه واما القسم الثالث فهو أكثر من القسم الذي قبله فما جاء منه قوله في القرآن ولا تقتلوا انفسكم فان هذا له وجهان احدهما القتل الحقيقي والآخر هو القتل المجازي وهو الاكباب على المعاصي فان الانسان اذا أكب على المعاصي قتل نفسه في الآخرة ومن ذلك ما ورد في قصة أبرهم وذبح ولده و بشرناه باسحق نبياً من الصالحين فيحتمل ان يكون بشارة بنبوته بعد البشارة بميلاده وقد يكون استئنافاً بذكره بعد ذكر اسمعيل ومن الاحاديث قول محمد لازواجه اطولكن يداً اسرعكن لحوقاً بي فلما مات جعلن يطاولن بين ايديهن حتى بنظرت ايتهن اطول يداً تم كانت زينب اسرعهن لحوقاً به وكانت كثيرة الصدقة ومن ذلك ما روى عن انس بن مالك انه قال خدمت رسول الله عشر سنين قلم يقل لشيء فعلته لم فعلته ولا لشي لم افعله لم لا فعلته وهذا يحتمل وجهين من التأويل احدهما ان محمداً كان يحتمل خلق من يصحبه والآخر أنه وصف نفسه با فطنة الخ. و يحكى عن عبد المسيح بن بقيلة لما نزل مهم خالد بن الوليد على الحيرة وذاك انه خرج اليه عبد المسيح من بقيلة فلما مثل بين يديه قال خالد من اين اقصى اثرك قال له من ظهر ابي قال فمن اين خرجت قال مر بطن امي قال فعلام انت قال على الارض قال ففيم انت قال في ثيابي قال ابن كم انت قال ابن رجل

واحد قال خالد ما رأبت كاليوم قط انا اسأله عن الشيء وهو ينحو في غيره وهذا من توجيه الكلام على نمط حسن وهو يصلح ان يكون جواباً لخالد لما سأل ويصلح ان يكون جواباً لغيره مما ذكره عبد المسيح

والترجيح بين المعاني يكون على ثلاثة اقسام اما ان يكون اللفظ حقيقة في احدهما مجاز في الآخر اوحقيقة فيهما جميعاً أو مجازاً فيهما جميعاً فمثال الحقيقة والحجاز قوله في القرآن ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فالجلود ههنا تفسر حقيقة ومجازاً اما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقاً واما المحاز فيراد بها الفروج خاصة واما مثال المعنيين اذا كانا حقيقيين فكما ورد في الحديث المحسوا الرزق في خبايا الارض فيحتمل ان يراد بالحبايا الكنوز المحبوءة في بطن الارض والآخر الحرث والغراس الى آخره

مم انه قد تم ما انبأ به المسيح بما ادهش المقول والابصار ودل على ان المتكام هو عالم النيب والمستقبل ولا يغرب عن علمه مثقال ذرة فانبأ المسيح با نه سيظهر قبل خراب اور شليم انبياء كذبة وحذر تلاميذه منهم فتم ما انبأ به فظهر سمعون الساحر وادعى انه رجل عظيم الشأن وظهر دوسيثيوس السامري وادعى انه النبي الذي تنبأ عنه موسى وظهر توداس واغرى كثيرين على اتباعه الى نهر الاردن وادعى انه سيشق هذا النهر وظهر مضلون كثيرون وخرج الناس معهم الى البرية وزاد هرجهم ومرجهم فذبح العساكر منهم عن فر واسروا ٢٠٠ (ناياً) تذا المسيح فقال سوف تسمعون بحروب واخبار حروب وقيام امة على المة و مملكة على مملكة كما في انجيل متى ومرقص ولوقا وقد تم ذلك فان المهود عارضوا الرومانيين في اقامة عثال كاليجولا في الحيكل ولكن دب في قلوبهم الرعب منهم حتى تركوا زراعتهم وفي قيصرية حصلت مشاحنات بين اليهود والاشوريين بسبب رئاسة المدينة ونشأ عن ذلك ان قتل من المهود نحو عشرين والاشوريين بسبب رئاسة المدينة ونشأ عن ذلك ان قتل من المهود نحو عشرين

الف وطرد الباقون وكذلك حصلت فتن في اسكندرية ودمشق فقتل من الهود في اسكندرية نحو خمسين الف نفر وقتل في دمشق نحو عشرة آلاف وخلمت الامة الهودية دثار الطاعة لرومة وحصلت اضطرابات وانقلابات في ايطاليا ومما بدل على ذلك انه قتل في سنتين اربعة سلاطين وهم (نيرو) وجالبا واوتو وفتاليوس (ثالثاً) قال المسيح ستكون مجاعات واوبئة وزلازل في اماكن وقد تم ذلك فعلاً ففي عهد كلو ديوس قيصر حصلت مجاعات كثيرة واشتدت هذه المجاعات في جميع انحاء اليهودية عدة سنين وعقبتها اوبئة وفي عهد هذا ألقيصر حصلت زلازل في رومة وفي ابامية وفي كريت وفي عهد نيرو حصلت زلزلة كامبانيا وحصلت زلزلة أخرى دمرت لاودقية وهير ابوليس وكولوسى وحصلت زلازل أخرى قبل خراب اورشلم قال المؤرخ يوسيفوس كأن نظأم الطبيعة اختل وترتيمها انحل لافناء الانسان فكانت تدل على حصول مصيبة طامة (رابعاً)قال المسيح وتكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء وقد تم ذلك فقال يوسيفوس ظهرت غرائب في السماء قبل خراب اورشليم فظهر عند انتشاب الحرب فوق المدينة كوكب يشبه السيف ونجم من ذوات الاذناب ومكث سنة كاملة وفي عيد الفطير في الساعة التاسعة مساء سطع نور عظيم جداً حول المذبح والهيكل كأنه نور الشمس في رابعة النهار و بقي نصف ساعة وانفتح باب دار الهيكل الداخلي الشرقي الذي كان ثقيلاً جداً لانه كان من تحاس وكان بلزم لغلقه ٢٠ رجلاً ففهم من ذلك علماءاليهود انه علامة الخراب ورأوا قبل غروب الشمس مركبات وجيوشاً باسلحتهم يركضون بين الغيوم ولما كان الكهنة مارين ليلاً في دار الهيكل الداخلي في عيد الحمسين شعروا بزلزلة وسمعوا صوتاً كصوت جمع يقول لنذهب منهنا اما العلامة التي تأثر منها المؤرخ يوسيفوس أكثر من غيرها فهي ان فلاحاً أنى قبل الحرب بار بع سنين وقت السلم التام في عيد المظال وكان يصرخ قائلًا صوت من المشرق وصوت من المغرب وصوت من الرياح الاربع صوت ضد أورشليم والبيت المقدس وصوت ضد جميع الشعب وكان يجول في أنحاء المدينة

صارخاً مهذه الكيفية ولم يتيسر تسكيته بالوعد والوعيد ولا باللين والجلد الشديد واستمر على ذلك سبع سنين وخمسة اشهر وقبل ان اخذت المدينة بقليل دار حول سورها وصرخ بأعلى صوته قائلاً الويل الويل للمدينة والشعب وللقدس والويل لي ايضاً وحالما نطق بهذه العبارة الاخيرة اصابه حجر من احدى الآلات الحربية فوقع ميتاً وقال تاسيتوس المؤرخ الروماني أنه لم يتيسر ازالة هذه الامور بالذبائح والنذور فظهرت جيوش تتكافح في الجو باسلحتهم البراقة وسقط من السحب نار على الهيكل وفتحت ابواب الهيكل بغتة الخ (خامساً) قد تنبأ المسيح عن تلاميذه بان الامم تضطهدهم وتحبسهم وتقتلهم لاجل اسمه وقدتم ذلك فصلب بطرس وسمعان ويهوذا وقطعت رأس بولس وقتل متى وتوما وبهوذا ومتياس ومرقص ولوقا وناهيك ما فعله نيرو بالمسيحيين فانه اوقع بهم القتل الذريع وعذبهم العذاب الفظيع (سادساً) تنبأ المسيح عما يحل باورشليم من الضيق فقال ويكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الآن ولن يكون (مت٢١:٢٤) وقد تم فلك فقد شرح المؤرخ يوسيفوس ما حل بالامة الهودية من الضيق الشديد فقال لم يحصل ولن يحصل مثله في تاريخ الدنيا فاجتمع الهود من كل فج سجيق للاحتفال بعيد الفصح فبعد ان كان تذكاراً لخلاصهم من العبودية صار علامة هلاكهم وقبل ان يأتي اعداؤهم تمكنت منهم المشاحنات فقاموا على بعضهم بعضاً وتناحروا فتجرّع الالوف كأس الحتوف واحرقوا ذخيرتهم ومؤونتهمالتي كانوا اعدوها للحصار وأمست الحكومة فوضي فساد اسافل الناس واراذلهم على سراتهم وافاضلهم وأنقسموا الى ثلاثة احزاب ولما انقرض حزب تناحر الحزبان الآخران ودخل رجال الحزب المسمى بالغيور الهيكل والاسلحة تحت ثيابهم وذبحوا الكهنة وفتكوا وبتكوا ونهبوا وسلبوا واشتدت المجاعة ودخلواكل بيت للبحث على ما يسد رمقهم فقدمت لهم مريم ابنة اليعازر من الخواتين المعتبرات لحم رضيعها لانها كانت طبخته لتقتات به من شدة الجوع

وحاصر اورشلم نحو ستين الف مرن عساكر روَمة فهدموا اسوارها وذبحوا الذابحين واحرقوا الهيكل مع ان جنرالهم كان نبه علمهم بان يحافظوا عليه وقتلوا عشرة آلاف واحرقواستة آلاف والتجأ الناس الىالصهار يحومجاري المراحيض خوفاً من الفناء فاختنق منهم الفان وسحب عساكر رومة الباقين وذبحوهم وبالاختصار قال يوسيفوس بلغ عدد الذين قتلوا مليون وثلثمائة الف وبلغ عدد الذين أسروا سبعة وتسعين الف فكانوا يبيعونهم بابخس الأعان حتى مجتهم النفوس وسئمت منهم القلوب فارسلوا بعضاً من الذين تجاوز عمرهم السنة السابعة عشرة الى مصر ليشتغلوا في الاشغال العمومية ولكن وزعوا اغلمم في الولايات الرومانية وقتلوهم بالسيوف والحيوانات الكاسرة وباعوا من لم تبلغ اعمارهمسبعة عشرةسنة وهلك تحو احدىعشر الف نفر من الجوع وفي قيصرية قتل تيطس نحو ٢٥٠٠ اكراماً لمولد اخيه وقتل اكثر من ذلك اكراماً لمولد ابيه (انظر يوسيفوس) وامر كثيرين منهم ان يقتلوا بعضهم بعضاً والتي البعض للحيو انات الكاسرة و احرق البعض الآخر وصارت اور شليم من ذلك الوقت لغاية الآز في ايد الامم فاستولى عليها الرومان اولاً ثم الاسلام ثم الافرنج ثم الماليك وهي الآن في يد الترك فتم قول المسيح من انها تكون مداسة بالامم وتكلم المؤرخ تاسيتوس الذي نبغ بعد خراب اورشليم بثلاثين سنة عن منعة حصون اورشليم وعن متانة الهيكل وعن الاحزاب التي هاجت وماجت في اثناء الحصارَ وعن العجائب التي حصلت قبل سقوطها وذكر الجيش الجرار الذي احضره (فسباسيان) لقمع اليهودية وقال فيلوستراتس ان تيطس قال بعد استيلائه على اورشليم آبي لست مستحقاً لتاج النصرة غاية الامر أبي ساعدت على انفاذ العمل الذي اظهر فيه المولى سبحانه وتعالى غضبه وذكر ديون كاسياس افتتاح تيطس وفسباسيان لليهودية ومقاومة اليهود وقال

ما يمونيدس بان ترينتيوس روفوس احد ضباط رومة حرث اساسات الهيكل الخ ولما كان المسيح عارفاً بما سيحل بها بكى عليها وقال ستأتي ايام و يحيط بك اعداؤك و يحاصرونك من كل جهة ويهدمونك ولا يتركون فيك حجراً على حجر الخ فانظر الى النبو ًات الصادقة كيف تتم ولا شك ان السماء والارض نزولان ولكن كلام علام الغيوب لا يزول

خراب هيكل في ( ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ١٨ و ١٥ في انجيل متى ٢٠٢٤ قول المسيح هكذا الحق اليهود اليم انه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض قال وصرَّح علماء بروتستنت بانه لا يمكن ان يبقى في بناء الهيكل بناء بل كلا يبني ينهدم وان السلطان يوليان اجاز اليهود بناة الهيكل فخرجت نار من الاساسات واحرقت البنائين فكفوا ايديهم عن العمل مع انه ذكر ان عمر بن الخطاب بنى المسجد محل الهيكل السلياني فيكون كلام الانجيل غلطا و بما انه مذكور في من ٢٠١٣ وفي لو ٢٠٢١ فيكون ثلاثة اغلاط باعتبار الاناجيل الثلاثة

قلنا ان المسيح تنباً عن خراب الهيكل لماكانت الاحوال قارة سارة ولما لم تكن قرائن تدل على الخراب اما الهيكل فكان فاخراً باهراً وكان فر الامة الاسر ائيلية وتاجها و نبراسها ومع ذلك فقد تم ما انباً به المسيح وذلك بعد أربعين سنة فان جيوش رومة استولوا على اور شليم في سنة ٧٠ مسيحية وقد ذكر يوسيفوس المؤرخ اليهودي خراب اور شليم بالتفصيل التام وكان الرومانيون اسروه وبقي معهم وقت الحصار وبما انه كان يهودياً بل من كهنة اليهودكان طبعاً لا يروي شيئاً من شأنه تأييد نبوات المسيح ومع كل ذلك فتاريخه يعتبر عن خراب الهيكل وهاك مارواه في تاريخه عنه خراب الهيكل وهاك مارواه في تاريخه قال يوسيفوس لما استولى عساكر رومة على المدينة اصدر تيطس امراً بان بخربواكل المدينة ما عدا ثلاثة ابرج اما باقي السور فهدم تماماً من بان بخربواكل المدينة ما عدا ثلاثة ابرج اما باقي السور فهدم تماماً من

جدرانه بحيث لم يبق منه اثر يدل على انه كان مسكوناً وقال ما يمونيدس

وهو مؤرخ يهودي بان (ترانتيوس روفرس) احد ضباط جيش تيطس حرث اساس الهيكل انتهى وكان ذلك بعناية الهية فان تيطس كان يتمنى بقاء الهيكل وكثيراً ما ارسل يوسيفوس الى اليهود لاغرائهم على ترك اللدد والعناد ولنزين لهم التسلم والانقياد لحفظ المدينة والهيكل غير ان المسيح كان تنبأ عن خراب الهيكل وكان ذلك قضياً مقضياً واليهود انفسهم احرقوا اولاً اروقة الهيكل تم قذف احد عساكر رومة من تلقاء ذاته شعلة نار في المنفذ الذهبي فاشتعلت النيران والتهبت التهاباً فأصدر تيطس امراً باطفاء النيران ولكن لم يلتفت احد الى او امره من شدة الاضطراب فهجم العساكر على الهيكل ولم يثنهم وعد ولا وعيد ولا ضرب ولا تهديد فان مقتهم لليهود حملهم على التخريب وقال يوسيفوس احرق الهيكل على غير رغبة القيصر فترى من ذلك أن نبوة المسيح تمت بنوع غريب وصارت اورشليم مداسة من الامم الى ان يتم وقتهم وحاول اليهود المرة بعــد الاخرى ان يستردوها ولم يجد نفعاً ولم ينقص محبتهم لها بعد الزمان ولا المكان وجعلوها قبلتهم في صلاتهم فهم دائما وابدآ متلهفون عليها ويكثرون من الحنين عليها ومع كل ذلك فلم يتدسر لهم بناء هيكلهم ولا استرداد اورشليم من ايدي الامم حتى وان ساعدهم ملوك الارضوسلاطينها فيوليان المرتد امبراطور رومة لم يصرح لليهود ببناء مدينتهم وهيكلهم فقط بل حثهم على ذلك ووعدهم بالعود الى وطنهم العزيز وكانت غايته من ذلك تكذيب ما ورد في الانجيل فانه كان ارتد وصارمن ألد اعداءالديانة المسيحية وكانمغرماً بالعبادة الوثنية فكانت غيرة اليهود مثل غيرته وشرعوا في وضع اساس الهيكل ولكن لم يتيسر لهم مع مساعدة هذا السلطان تميم هذا العمل قال احد المؤرخين الوثنيين بانه انبعثت شعل نار مخيفة من الارض واحرقت العملة وتعذر عليهم الدنومن الاساسات واضربو اعن العمل

وقدروى هذه الرواية غيره و (كرسوستوم) الذي كان مشاهداً هذه الحال استشهد بحالة الاساسات وبشهادات المؤرخين ومع اشتهار المستر (جبون) بالعناد لم يسعه انكار اقوال المؤرخين وقال ان مثل هذه الشهادة تذهل من دأبهم عدم التصديق بشيء وعلى كل حال فسواء حصلت هذه المعجزات الباهرة اولم تحصل فالنتيجة هي واحدة وهي انه لم يبن الهيكل و تمت اقوال النبوة ولم يرجع اليهود ثانية الى وطنهم فان الامم استولو اعليها ووطأوها بالاقدام وتمت اقوال النبوة الناطقة بان اور شلم تكون مداسة من الامم وقد كان ادريان الامبراطور الروماني اصدر امرآ بعدم جواز رجوع يهودي الى وطنه فلما اتى خلفاء يوليان جددوا هذا الامر ولم يجسر يهودي ان يدخل اورشليم الاخفية او بالرشوة والبرطيل وفي حرب الصليبيين بذلت كل دول اور با قوتها لانقاذ اورشليم من الامم ولم يجد نفعاً فداستها الامم ثمانية عشر جيلا تقريباً فاستولىعليها الرومانيون واليونان والعجم والعرب والماليك والترك والمسيحيون ثم استولى عليها العرب والترك وبذلك طرد اليهود من وطنهم مدة ١٨٠٠ سنة اما قوله ان عمر ثاني الخلفاء بني جامعاً في محل الهيكل فنقول انه لايوجد دليل على انجامع عمر هوفي موضع الهيكل وذلك فان الرومانيين خربوا اورشليم والهيكل وحرثوها حرثا بل ان ادريان اصدر امرآ بأن تحرث بالملح لكي لا تزرع فضاعت آثاره ومعالمه ولم يهتـــد احد الى موقعه الاصلى وثانياً لم يظهر الاسلام الا بعد خراب اورشليم بنحوستمائة سنة وفي هذه المدة حصلت الفتن والاضطرابات التي غيرت معالم تلك البلاد وقلبت اوضاعها على اننا لو فرضنا ان عمر بن الخطاب بنى جامعه في محل هيكل سليمان لكان ذلك من اقوى الادلة على صدق اقو الالنبوة فان المسيح قال عن الهيكل بانه سيخرب وان اورشليم تكون مداسة من الاممحتى تكمل ازمنة الامم (لوقا ٢٤:٢١) فبناء عمر لجامعه في محل الهيكل هو اعظم دليل على ان الامم داست اورشليم وثبتت فيها قدمها ورفعت علمها وان بناء الهيكل نقض ولم يترك فيها حجر على حجر نعم لو بني هيكل الامة اليهودية ثانية وعاد اليهودالى اوطانهم من الشتات لكان وجه للمعترض في اعتراضه غير إن الناطق بالنبوة هو عالم العيب وبيده الحركة والسكون والعالم بما يعلنون وما يسرون

## الفصل الساكس

(من ۸۲ الی ۹۱)

ا عشر كرسياً } (٨٢) قال ورد في متى ٢٨:١٩ هكذ فقال لهم يسوع الحق اقول لكم للحواريين انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على اثني عشر كرسياً تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر قال فشهد عيسى للحواريين الاثني عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثني عشر كرسياً وهو غلط لان يهوذا الاسخر يوطي الواحد من اثني عشر قد ارتد ومات فلا يمكن ان يجلس على الكرسي الثاني عشر لنشرح معنى الآية ثم نرد على للعترض فنقول ان المسيح اخبرالحواريين في هذه الآية عماينالونه من الشرف والمجازلة في اليوم الاخير لتمسكهم به واعتمادهم عليه وقبولهم دءوته والقرآن شاهد بان الحواريين هم انصار الله ومعنى قوله التجديد هو تجديد الاشياء ورد الصور البشرية الى اصلها يوم البعث والنشور فمعنى الا ية انتم الذين تبعتموني في التجديد تثابون الثواب الجزيل ويحصل لكم الشرف العظيم في يوم البعث والنشور مكافأة لكم على اعانكم وقوله تجلسون على أثني عشر كرسياً هي عبارة إمجازية فليس المراد منها ان يجلسوا على كراسي حقيقية بل المراد بذلك حصول الشرف والامتياز لهم على غيرهم ولماكان القاضي الذي يجلس على الكرسي يرمق اليه بعين الاعتبار والاكرام وهو مقدم على غيره في

الإعتبار قيل انهم يجلسون على كراسي اشارة الى ماعتازون به من الشرف العظيم والفوز الجسيم وقد شبهوا بقضاة بني اسرائيل الذين كانوا مشهورين بالشهامة والبسالة ومحبة الوطن اما قوله تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر فمراده انهم يقضون على الخطاة الذين اصروا على عدم الايمان وعلىعدم تلبية دعوة الله ومما يوضح ذلكماوردفي انجيل متى٤١:١٢ وهو رجال نينوي سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا بمناداة يونان وفي آية ٤٢ ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه وليس المراد انهم يشتركون في الدينونة بل ان سلوكهم يكون قضاء على هذا الجيل لاصراره على العناد وعدم الانقياد وعدم الاعتماد على المسيح يسوع فكل من انتهز الفرصة وسارفي الصر اط المستقيم يدين الذين آثروا اتباع الضلالة على الهداية مع ان المولى سبحانه وتعالى اعطاهم الفرص المناسبة للايمان اما قوله ان الاثني عشر رسولا هم احدى عشر فان بهوذا خان سيده قلنا انهم كانوا اثني عشر بعد خيانة هوذا ايضاً فان المولى سبحانه وتعالى اختار متياس عوضاً عن يهوذا وحسب رسولامع الاثني عشركما في اعمال الرسل ص١٦:١—٢٥ فالحواريون اثنا عشر وانظر الى المناسبة بين قوله ان الحواريين اثنا عشر و انهم يدينون اسباط بني اسرائيل الاثني عشر وتعجب من مغالطة

اقتاح السماء ) (٨٣) قال ورد في انجيل يوحنا ص ١٠١٥ هكذا وقال له الحق الحق اقول ونزول الملائكة الله يصعدون و ينزلون على ابن على المسبح المحمد الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون و ينزلون على ابن الانسان هذا ايضاً غلط لان هذا القول كان بعد الاصطباغ و بعد نزول الروح القدس ولم ير احد بعدهما ان تكون السماء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة على عيسى صلعم ولا أنني مجرد رؤية الملك النازل بل انني ان يرى احد ان تكون السماء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه يعني مجموع الامرين كما وعد

قلنا ان المراد بهوله ترون اي تتأكدون فايس معنى ترون النظر بالعينين بل المراد بها العلم واليقين وقوله السماء مفتوحة هي عبارة مجازية كناية عن اغداق البركات كما في من ٢٤،٧٢و ٢٤ وفتح مصاريع السموات وامطر عليهم مناً للاكل وايضاً تدل على عمل معجزة لتأييد امر ما (مت١٦:٣١) وهي تدل هنا على معجزة وفي هذه العبارة اشارة ظاهرة الى السلم الذي رآه يعقوب في الرؤيا وكانت الملائكة صاعدة ونازلة علها (تك١٢:٢٨)

ورد في سورة الاعراف ٣٨:٧ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السهاء قال البيضاوي اي لادعيتهم واعمالهم او لارواحهم كما تفتح لاعمال المؤمنين وارواحهم لتتصل بالملائكة وورد في سورة القمر ١٥:١١ ففتحنا ابواب السهاء بماء منهمر قال صاحب لسان العرب الي فاجبنا الدعاء وورد في سورة النبأ ١٩:٧٨ وفتحت السهاء فكانت ابواباً قال صاحب لسان العرب الله اعلم

وقوله الملائكة نازلة وصاعدة فالملائكة كما قال الرسول بولسجيعهم ارواح خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص (عب ١٤:١) وتقدم الكلام عليهم ولا يحنى انه قد تحقق قول المسيح من صعود ونرول الملائكة عليه فخدمته الملائكة وقت التجربة في البرية كما في (مرقص١:١٣) وكذلك قوته لما كان في البستان كما في (لوقا ٢٣:٢٢) بل كانت الملائكة حاضرة لما قام من الاموات فالمسيح اوضح لنثنائيل ان الملائكة خدمته وقت تجسده ووقت مكائد وحيل اعدائه ووقت صلبه وموته وقيامته مما دل على انه الكامة الازلية التي بها خلقت العالمون والمعترض مسلم بجواز رؤية الملائكة ولكنه غير مسلم ان تكون السماء مفتوحة وقرآنه مصرح بان ابواب السماء تفتح للمؤمنين وتغلق على غيرهم على ان مراد المسيح من قوله الملائكة يصعدون وينزلون ونفتج السماء الاشارة الى ان الملائكة ليسوا من جبلتنا ولا من طبيعتنا ولا من عالمنا بل هم من عالم آخر

وورد في سورة سبأ ٢:٣٤ وفي سورة الحديد ١٥٥٤ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها قال البيضاوي وما ينزل من السهاء كالملائكة والكتب والمقادير والارزاق والإنداء والصواعق الخ فصرح في القرآن بان الملائكة تنزل من السهاء وطبعاً يعودون اليها فاذا سلم برؤية الملائكة فمن ابن يأنون لعمري انهم يأتون من السهاء

مرفة ابن ( (٨٤) قال ورد في أنجيل يوحنا ١٣:٣ وليس احد صعد الى السماء الا الذي الانسان الانسان النسان الذي هو في السماء وهذا غلط ايضاً لان اخنوخ بكل شيء في نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء وهذا غلط ايضاً لان اخنوخ وايليا غليهما السلام رفعا الى السماء وصعدا اليها كما هو مصراً ح في سفر التكوين ص هوفي ٢مل ص ٢

قلنا ان قوله وليس احد صعد الى السماء معناه انه لا يقدر احد ان يتكلم عن الاشياء السموية الا من عاينها وشاهدها و بما انه لم يصعد احد الى السماء ثم الى علنا فليس احد كفوة اليتكلم عليها الا الذي نزل من السماء لان المسيح كان يشرح لنيقود يموس بعضاً من الحقائق الدينية فانذهل و تعجب منها فقال له المسيح في الآية التي قبل الآية المذكورة اي في آية ١٢ ان كنت قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السمويات ثم اكد له الزواله هي حقائق صحيحة لانه كان في السماء ويعرف ما هنالك فصاحب الدار ادرى عما فيها ولا يعرف القوس الا باريها وليس مقصود المسيح بانه لم يصعد احد الى السماء لان اخنوخ و ايلياصعدا اليها بل مقصوده انه عالم عافي السموات احد الى السماء لان اخنوخ و ايلياصعدا اليها بل مقصوده انه عالم عافي السموات والارض وانه نزل من السماء بان انخذ طبيعتنا البشرية (يو ١٤:١ وفيلي ٢:٦٠ وه) ومع ذلك فهو في آن واحد في السماء فان له طبيعتين طبيعة بشرية وطبيعة الهية ومع ذلك فهو في آن واحد في السماء فان له طبيعتين طبيعة بشرية وطبيعة الهية لانه كلة الله الازلية فغاية المسيح ان يفهمنا بان الحقائق الالهية لا تستفاد من

البشر فلا يعرفها الملحد ولا الكافر ولا العالم بل ولا النبي من تلقاء ذاته وأن الواجب تصديق كلامه لانه الهي لانه المطلع على كل شيءً

معجزات الحوارين (٥٥) قال ورد في انجيل مرقس ٢٣:١١ لاني الحق اقول لكم ان من قال الحوارين الحبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقول يكون فهما قال يكون له وورد في ١٨:١١و١٨ وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئاً عميتاً لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرأون وورد في انجيل يوحنا ١٢:١٤ الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضاً ويعمل اعظم منها لاني ماض الى آبي وقوله من قال لهذا الجبل الخ عام لا يختص بشخص دون شخص وزمان دون زمان بل لا يختص بالمؤمن بالمسيح ايضاً وكذا قوله نتبع المؤمنين عام لا يختص بالحواريين ولا بالطبقة الاولى وكذا قوله من يؤمن بي عام لا يختص بشخص و بزمان وتخصيص هذه الامور بالطبقة الاولى لا دليل عليه غير الادعاء البحت

قلنا ان المسيح كان مخاطباً بهذه العبارة الحواريين وذلك فان بطوس لما رأى التينة يبست تعجب من قو قال المادرة فقال مخاطباً له اذا كان لكم ايمان الح وورد في انجيل متى ١٩:١٧ و ٢٠ انه لما تعذر على الحواريين اخراج شيطان من مصاب قالوا له لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه فقال لهم لمدم إيمانكم ثم قال لهم لوكان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل يعني ان الامور التي تظهر لكم متعذرة ومستحيلة تكون سهلة بالايمان في هنا ترى ان الخطاب كان موجهاً الى الحواريين خاصة وليس الى عموم المؤمنين ولا شك ان الحواريين اختصوا بامتيازات عظمى فاختصوا بالوحي الالحي وعمل المعجزات كا سنبينه وقد اثنى محمد في القرآن على الصحابة ثناء جميلا الالمي ولنصرتهم له على اعدائه

ومع ما اشتهر به خلفاء محمد من المشاحنات والبغضاء والمطامع الا انه فضلهم على المته وخصهم باختصاصات فقال عنهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم بين ايديهم وقوله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركماً سجداً بيتغون فضلاً من الله ورضوانا وقوله ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة الى غير ذلك من الاقوال القرآنية الكثيرة واثنى عليهم في احاديث كثيرة منها قوله خير القرون قربي ثم الذين يلونهم ومنها قوله لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ومنها قوله اصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومرف آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد اذى الله فيوشك ان يأخذه الى غير ذلك من الاحاديث المشهورة في الكتب الصحاح وقد استخرج من القرآن كل من حزبي عمر وعلي اقوالاً قرآنية واحاديث كثيرة دالة على تفضيل الواحد على الآخر

فاذا كان محمد ميز الخلفاء والصحابة بامتيازات وخصهم بالمدح في القرآن والاحاديث مع انهم اشتهروا بالمطامع والحسد والقسوة وكانواسبب وقوع الفتن ومعامع الحروب والاحن وذلك مثل فتنة عثمان ومعاوية ووقعة الجمل فهل يجوز ان ننكر اختصاص رسل المسيح بامتيازات وقد خصهم المولى سبحانه وتعالى بالوجي الالهي وعمل المعجزات الباعرة فكما انه لا يجوز ان يراد بقوله وهو (وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كم استخلف الذي من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى سورة النور ٢٤:٤٥)عموم الامة الاسلامية بل يراد به الصحابة خاصة فكذلك الآيات التي اوردها المعترض فأنها خاصة بالحواريين انصار الله وكذلك هل يجوز ان يراد بقوله في سورة الليل ١٠٤٠٢ وسيجنبها الاتني الذي يؤتي ماله يتزكى عموم الامة الاسلامية والحال ان المفسرين والعلماء اعتمدوا على ان المراد من هذه العبارة هو ابو بكر خاصة لصدقها عليه وعدم صدقها على غيره فانه كان اشترى بلالاً في جماعة يؤذههم خاصة لصدقها عليه وعدم صدقها على غيره فانه كان اشترى بلالاً في جماعة يؤذههم

المشركون فاعتقهم ولم نورد هذه الامثلة الا لنوضح ان الحواريين اختصوا باختصاصات لم يشركهم فها غيرهم وقد اخرجوا الشياطين فورد في انجيل لوقا ١٧:١٠ بان الشياطين كانت تخضع لهم باسم المسيح وورد في اعمال الرسل ة: ١٢–١٦ بانه جرت على الدي الحواريين آيات وعجائب كثيرة في الشعب وكانت الناس بحملون المرضى خارجاً في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرء حتى اذا جاء بطرس تخم ولو ظله على احد منهم وكان الناس يأتون حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسة وكانوا يبرأون جميعهم وورد في أع ٧:٨ بان الرسل كانوا نخرجون الارواح النجسة من الناس وشفوا المفلوجين والعرج وورد في اع ١٨:١٦ بان بولس الرسول اخرج روحاً نجِسة من امرأة وفي اع ١١:١٩ و١٢ ما نصه وكان يصنع على بدي بولس قو ّات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او ما زر الى المرضى فنزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم واقام الموتى ايضاً وغير ذلك (ثانياً) قد كانوا يتكلمون بلغات متنوعة فوردفي اع ٢:٢ بان الروح القدس حل على الجميع وكانوا يتكلمون بالسنة أخرى وورد في اع ٤٦:١٠ بانهم كانوا شكلمون بجملة لغات وكذلك ورد في (اع٦:١٩) بأنه الـا وضع بولس بديه عليهم ابتدأوا يتكامون بلغات متنوعة وغير ذلك (ثالثاً) لما وصل بولس الى مالطة اوقد اهلها ناراً لبولس ليستدفئ فنشبت افعي في يده فنفضها الى النار ولم يصبه ادنى ضرر فانذهل سكان الجزيرة (اع ١٢:٨ –٦) (رابعاً) قال المسيح وان شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم وقد تحقق ذلك فلم يرو أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين بانالسم اثر في احد من الرسل بخلاف محمد وبيان ذلك انه لما فتحت خيبر واطأن الناس جعلت زينب ابنة الحرث اخي مرحب وهي امرآة سلام بن مشكم تسأل

اي الشاة أحب الى محمد فيقولون الذراع لانه هادي الشاة وابعدها من الاذى فعمدت إلى عَنز لها فذبحتها وحلتها ثم عمدت الى سم لا يلبث ان يقتل من ساعته فسمت الشاة واكثرت في الذراعين والكتف فلما غابت الشمس وصلى محمد المغرب بالناس انصرف وهي جالسة عند رحله فسأل عنها فقالت يا أبا القاسم هدية اهديتها لك فامربها محمد فاخذت منها فوضعت بين مديه واصحابه حضور وفهم بشر البراء بن معرور فقال محمد ادنوا فقعدوا وتناول محمد الذراع فانتهش منه فلما ازدرد محمد لقمة ازدرد بشر ما في فيه واكل القوم منها فقال محمد ارفعوا الديكم فانهذه الذراع اوالكتف تخبرني انهامسمومة فقال بشروالذي اكرمك لقد وجدت ذلك في لقمتي التي اكلت فما منعني ان الفظها الا ان انغص عليك طعامك فلما اكلت ما في فيك لم ارغب بنفسيعن نفسك ورجوت ان لاتكون ازدرتها فلم يقم بشر من مكانه حتى توفي وطرح منها لكلب فمات وقيل عاد لونه كالطيلسان اي اسود وماطله وجعه سنة مجممات وقيل ان محمدا انتهش من الشاة قطعة فلاكها ثم القاها اي ولم يبتلعها اما بشر فانتهش من الشاة قطعـة فابتلعها واحتجم محمد بين الكتفين في ثلاثة مواضع وقال الحجامة في الرأس هي المعينة امرني بها جبريل حين اكلت طعام الهودية وكان دأبه ان يحتجم فلماسحره البهودي ووصل المرض اليه امر بالحجامة على قبة رأسه وورد في الحديث الحجامة في الرآس شفاء من سبع من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة بجدها في عينيه ثم ارسل محمد الى تلك اليهودية فقال اسممت هذه الشاة قالت نعم قال ماحملك على ما صنعت قالت بلغت من قومي مالا يخفى عليك اي وفي لفظ قتلت ابي وعمي وزوجي ونلت من قومي ما نلت فقلت ان كان ملكا استرحنا منه وانكان نبياً فسيخبر فقيل انه عفاءنها وقيل انه امر بهافقتلت

وصلبت ولما مرض محمد المرض الذي مات فيه قال لعائشة يا عائشة ما از ال اجد ألم الطعام الذي اسممته بخيبر فهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك السم ولمادخلت عليه آخت بشر في مرضه الذي مات فيه قال لها هذا اوان انقطاع الهري من الاكلة التي اكلت مع اخيك بخيبر والابهر العرق المتعلق بالقلب وانت تعرف ان السم لم يؤثر في احد من رسل المسيح فانهم صادقون فلوكان محمد نبياً صادقاً لأوحى الله اليه بان الشاة مسمومة وكان يحذر صاحبه من ابتلاع اللقمة ويقيه من الموت ولكنه لم يعرف بأن الشاة مسمومة الا بعد ان ازدرد وبعد ان بلع بشر لقمته وبشر حس بالسم مثل محمدفقوله ان الذراع كلت محمدا كذب بل لوفرضنا انها كلته لكانكلامها بعد ان أكل بشر نافلة لافائدة فيه فكان الوَّاجب ان تكلمه قبل ان يزدرد محمد وقبل ان يأكل بشر منها وقد شهد بأن هذه الاكلة قطعت ابهره وكانت سبب التعجيل بموته اما قول المسيح من يؤمن بي يعمل الاعمال التي اعملها واعظم منها فليس المراد به كل تلاميذه واتباعه بل هوخاص بالحواريين فانهم لماكانوا مغمومين مهمومين على فراقه بالجسد عزاهم وقواهم واخبرهم بمالهم من الشرف العظيم وان المسيح لا يتركهم بل يؤيدهم بالمعجز ات ويو ازرهم بقدرته وحكمته وقد عملوا معجزات باهرة فكان مجردظل بطرس يشفي المرضى اعه:١٥ (٢)كانوا يشفون المرضى ويخرجون الشياطين بلكانوا يأتون بالمناديل اوالمآزر التي كانت لامست جسد بولس و بمجرد وضعها على المرضى كانوا يشفون اع١٢:١٩ (٣) بمجرد كلة بطرس وقع حنانيا وصفير اميتين اع٥:٥و ٩و ١٠ (٤) لما قاوم عليم الساحر بولس الرسول نطق بولس كلة فأصيب هذا الساحر بالعمى اع١١:١٣ وغير ذلك من الآيات الباهرة فهذه المعجزات هي مثل معجزات المسيح مصدر القوة والقدرة اما قوله ويعمل اعمالا اعظم منها فنقول انهاكانت اعظم بالنظر

الى آثارها و نفحاتها فانها أثرت في النوع الانساني تأثيراً عظيماً فغيرت الاخلاق والطباغ والعادات ورقت الناس الى ذرى المجد والتمدن وكانت سبباً في هداية النفوس من الضلالة الى الهداية واعمال المسيح كانت قاصرة على البهودية ولم يرها الا القليل اما اعمال الرسل فشاهدتها الامم الكثيرة ونشأ عن دعوتهم ومعجز آنهم ان اهتدى الوف من البهود والامم الى الديانة المسيحية فانتشرت دعوتهم في انحاء المالك و ناهيك انه في يوم واحد آمن بواسطتهم نحو ثلاثة آلاف نفس (اع ٢٠١٤) ولا ينكر احد ان ذلك كان بقوة المسيح فهو الذي ارسل البهم الروح القدس وجعل كلامهم مؤثراً في النفوس والقلوب فيتضح من هنا ان كلام المعترض ساقط من اوله الى آخره وهو تعامى عن الحقائق الواقعية لكلام المسيح

ولا يخنى ان المعجزات كانت لازمة وضرورية في عصر الرسل الأول لتأبيد دعوتهم واثبات الحقائق الدينية التي بشروا بها الورى فكانت المعجزة برها نا مبيناً ودليلا متيناً على صدق قولهم وصحة دعواهم ومتى تأيد دينهم بهذه المعجزات الباهرة لا يكون هناك داع في كل عصر الى هذه المعجزات والا صارت أموراً عادية وبطلت قوتها وصارت كأفعال الانسان العادية كالأكل والشرب ونضرب لك مثالاً آخر فنقول اذا حرر انسان حجة شرعية وجب تسجيلها وختمها من المحكمة مرة واحدة فانها تصير شرعية مرعية في كل زمان ومكان بحيث لا يحتاج صاحبها الى تسجيلها وختمها من القاضي كل سنة فكذلك الحال هنا فالحقائق الدينية التي علمها الحواريون للورى كان لابد من تأبيدها الحال هنا فالحقائق الدينية التي علمها الحواريون للورى كان لابد من تأبيدها الحال هنا فالحقائق الدينية التي علمها الحواريون للورى كان لابد من تأبيدها الحال هنا ما المعجزات الباهرة وحيث انها تأيدت بالمعجزات فلا يكون ادنى داع الى اعادة هذه المعجزات كل عصر والاكان تحصيل حاصل بل كانت عبئاً لا يحتاج اعادة هذه المعجزات كل عصر والاكان تحصيل حاصل بل كانت عبئاً لا يحتاج اعادة هذه المعجزات كل عصر والاكان تحصيل حاصل بل كانت عبئاً لا يحتاج

اليها ولا يعو ل عليها فلذا كان قول المسيح قاصراً على الحواريين و تقدمت القرائن المعينة لذلك فلا تغفل

فينتج مما تقدم ان عمل المعجز اتكان لازماً وضرورياً فيعصر الحواريين الاول لتأييد صحة تعاليمهم ومن بعد ذلك العصر لم يكن داع اليها

قال المعترض ادعى كبراء المسيحيين بعض الكرامات في بعض الاحيان لكنهم خرجوا في ادعائهم كاذبين ثم ذكر حكايتين قال ان لوطر اراد في سنة ١٥٤٣ ان يخرج الشيطان من ولد مسينا غير ان الشيطان وثب على لوطر وجرحه فلما رأى استانيلس ان المشيطان اخذ عنق استاذه لوطرو يخنقه اراد ان يفر ولما لم يقدر ان يفتح الباب اخذ الفاس الذي اعطاه خدامه من الكوة وكسر الباب وفر والحكاية الثانية ان المؤرخين قالوا ان كالوين اعطى رشوة لشخص على ان يستلقي و يجعل نفسه كالميت و يحبس النفس واذا قلت قم يا ايها الميت فقم كأنك لم تكن ميتاً وقال لزوجته اذا جعل زوجك هيئته كالميت فابكي واصرخي ففعلا كما قال لهما ولكن لما آتى وفعلا كما امرهما كالوين امات الله زوجها

قلنا ان اعداء هذين المصلحين وضعوا هذه الخرعبلات للحط بقدرها وعقلاء المسيحيين لا يعتقدون بحصول معجزات ولا كرامات بعد عصر الرسل فان التعاليم الالهية التي اوحاها الله للرسل تأبدت ولم يكن داع الى كرامات ولا الى معجزات وكتب الوحي الالهي منزهة عن الكرامات المشحون بها القرآن فمن الخرافات الغريبة هو ما ورد في سورة النحل ٣٨:٢٧—٤٠ من ان آصف احضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين وبيان هذه الخرافة الغريبة هو ان سلمان قال من يأتيني بعرش بلقيس فقال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك فقال آصف بن برخيا وزيره انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قال علماء المسلمين لم يكن ذلك معجزة لسلمان اذ لم يظهر على يده مقارناً لدعواه النبوة ومن ذلك ايضاً قصة اصاب الكهف فادى يظهر على يده مقارناً لدعواه النبوة ومن ذلك ايضاً قصة اصاب الكهف فادى

محمد في القرآن بان الله ابقى اصحاب الكهف ثلثمائة سنة وازيد نياماً احياءً بلا آفة ولم يكونوا انبياء انظر سورة الكهف ومن ذلك قول القرآن انه كلا دخل ذكريا على مريم وجد عندها رزقاً وقوله وهر ي اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ومن ذلك قصة اصحاب الغار الثلاثة الذين دعوا الله فانفرجت الصخرة التي لا يستطيع الجم النفير ان يزحزحوها عن فم الغار ومن ذلك كلام البقرة التي حمل عليها صاحبها المتاع وقولها اني لم اخلق لهذا واعا خلقت للحرث كما في الصحيحين وغير ذلك من الخرافات التي عملاً مجلداً ضخاً وانت تعلم انه اذا كان القرآن مشحواً بها فكم بالحري تكون الاحاديث والتواريخ فالشئ من معدنه ليس بمستغرب

قال ان البابا اسكندر السادس الذي كان رئيس الكنيسة الرومانية وخليفة الله على الارض على زعم فرقة كاتلك شرب السم الذي كان هيأه لغيره فمات قلنا ان الباباوات مهما كانوا فلا يبلغون درجة النبوة بل هم اناس مثلنا ولكن ماذا نقول في الشخص الذي ادعى النبوة واكل لحم الشاة المسمومة ومع انه لم يبلعها الا ان سمها اثر فيه حتى قطع ابهره أي عرق قلبه

ابن زر بابل ( ٨٦) قال ورد في انجيل لوقا ٢٧:٣ هكذا (بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شالتيئيل بن نيرى) وفي هذه الآية ثلاثة اغلاظ الاول ان بني زربابل مصرحون في الاصحاح الثالث من سفر اخبار ايام الاول وليس فيه احد مسمى بهذا الاسم وان هذا مخالف لما كتب متى ايضاً (٢) ان زربابل بن فدايا لا ابن شالتيئيل نعم هو ابن الاخ له (٣) ان شالتيئيل بن يكنيا لا ابن نيرى كما صرح به متى

قلنا دأب المعترض التكرار المل للمشاغبة وتقدم الكلام بالتفصيل التام في الجزء الاول من صحيفة ٢٠٥ لغاية ٢١٥ وكذلك تقدم الرد على ذلك في صحيفة ١٨٩ و١٩٠ ومع ذلك فلا بأس من الاشارة الى ذلك فنقول اولاً ان

لوقا قال ان يوحنا هو ابن ريسا بن زربابل فلفظة ريسا هي لقب زربابل لان معناهـا الامير او الرئيس فكانه قال ان يوحنا هو ابن زربابل الامير اما بوحنا فهو المسمى في سفر اخبار الايام بحننيا ولا مخنى ما توجد من الاتحاد في هذه الاسماء وقد اوضحنا فما تقدم ان متى البشير راعى نسب بوسف الحقيق وان العبرانيين لا يدخلون في جداول انسابهم النساء فاذا انهت العائلة بامرأة ادخلوا قرينها في جداولالنسب واعتبروه ابن والدقرينته فمتى البشير راعى ولديوسف الحقيق وقال انه ابن يعقوب اما لوقا فراعي انه الابن الشرعي لهالي ووارثه الحقيقي فقال انه ابن هالي ويوسف ومرحم هما من عشيرة واحدة فانكلا منهما تناسل من زربابل فتناسل نوسف من ابهود ابنه الاكبر ومرحم هي من ذرية ابنه الاصغر وتقدم شرح ذلك بالتفصيل الوافي في الجزء الاول (ثانياً) تقدم في صحيفة ١٨٩ البراهين الواضحة على نسبة ابن الابن الى جده وكثيراً ما ذكر في الكتاب المقدسُ ان زربابلهو ابن شالتئيل كما في سفر عزرا ٣:٢وه:٢ وكذلك في تحمياً وحجي ولا تتصور ان الغلط في كل محل على ان يوسيفوس قال ان زربابل هو ابن شالتيئيل فان من اضطلاحات اليهودية المرعية انهم ينسبون الانسان الى جده فورد في الكتاب المقدس ان لابان ابن ناحور تك ٢٩:٥ وهو في الحقيقة ابن بتوئيل بن ناحور تك ٤٧:٧٤ (ثالثاً) قال ان شالتيئيل هو ابن يكنيا لا ابن نيريقلنا ان شالتيئيل اقترن بابنة نيري فنسب اليه كم تقدمت البراهين على ذلك فترى من هنا بطلان اعتراضاته من اولها الى آخرها

قينان بن ( (٨٧) قال ورد في انجيل لوقا ٣٥٠٣ و ٣٦ ما نصه عابر بن شالح بن قينان بن المفكشاد ( الفكشاد وهو غلط لان شالح ابن ارفكشاد لا ابن ابنه كما في تك ١٢٠١ و المفسرون ان قينان هو لقب لارفكشاد فكاً نه قال شالح ابن ارفكشاد و ايام ١٨٠١ قال المفسرون ان قينان هو لقب لارفكشاد فكاً نه قال شالح ابن ارفكشاد

واذا كان البشير ذكر لقباً لم يذكر في غيره فلا يعد غلطاً على انه قرىء في بعض نسخ من التوراة قينان قبل ارفكشاد وعلى كل حال فالخطب سهل

الاكتباب ( (٨٨) قال ورد في انجيل لوقا ١٠٢ و٢ وكان في تلك الايام صدر ام من وكيربنيوس اوغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة وهذا الا كتتاب الاول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية قال وهذا غلط لان المراد بكل المسكونة اما ان يكون ممالك سلطنة رومة وهو الظاهر او جميع مملكة يهوذا ولم يصرح احد من القدماء المؤرخين اليونانيين الذين كانوا معاصر بن للوقا او متقدمين عليه قليلاً في تاريخه هذا الا كتتاب المقدم على ولادة المسيح واذا ذكر احد من الذين كانوا بعد لوقا عمدة مديدة فلا سند لقوله لانه ناقل عنه و بصرف النظر عن ذلك فكان كيرينيوس والي سورية بعد ولادة المسيح بخمسة عشرة سنة

قلنا ان مراده بقوله كل المسكونة ارض البهودية خاصة وقد استعمات هذه العبارة في ص ٢٦:٢١ للدلالة على ارض البهودية ومن الاصطلاحات المرعية هو ان الكاتب يستعمل كل المسكونة وكل العالم للدلاله على وطنه وبلاده وعلى هذا القياس اطلق المؤرخ (بوليبياس) كل المسكونة على المملكة الومانية كما في الكتاب السادس والفصل ٨ و كذلك استعمل بلوتارك مثل هذه العبارة للدلالة على مملكة رومة انظر صحيفة ٥٣٠ وغير ذلك فالمولى سبحانه وتعالى يخاطبنا بالعبارات المصطلح عليها بيننا التي نفهمها فقال عن ارض البهودية كل المسكونة وبصرف النظر عن ذلك فكامة كل تدل على التكثير والمبالغة كما هو في الكتب العلمية واللغوية قال في الكليات قد يكون كل المتكثير والمبالغة وو في الكتب العلمية واللغوية قال في الكليات قد يكون كل للتكثير والمبالغة دون الاحاطة وكال التعميم كقوله وجاءهم الموج من كل مكان (سورة يونس ٢٣:١٠) ويقال فلان يقصد كل شيء وعليه قوله في سورة النمل ٢٣:٢٧ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ومن ذلك ورد قوله وكلا نقص عليك من انباء الرسل

ما نثبت به فؤادك (هود١٠١١١) فلا يقتضي اللفظ قص انباء جميع الرسل وقال في المصباح كل تستعمل بمعنى الكثرة نحو تدمر كل شئ بامر ربها كافي سورة الاحقاف ٢٤:٤٦ اي كثير آلانها دمرتهم ودمرت مساكنهم دون غيرهم فيتضح من هذا انه يراد بلفظة كل الكثرة لا الاحاطة والشمول وقد كان شرع في عمل اكتتاب او احصائية عامة لكل ارض اليهودية ثم حصل اكتتاب بعد ذلك بعشر سنين وهو مذكور في اع ه:٣٧ لما عزل ارخيلاوس ونشأت عنه ثورة هوذا الجليلي انظر يوسيفوس الكتاب ٢٠ وفصل ٣ اما قوله أنه لم يذكر هذا الاكتتاب احد من مؤرخي اليونان قلنا لنسرد الحوادثالتاريخية المؤيدة لرواية البشير لوقا فنقول قبل ميلاد المسيح بمدة وجيزة ارسل هيرودس جيشآجرارآ الى بلاد العرب لمحاربتهم لانه توهم انهم اهانوه فوشى البعض بهيرودس عند اوغسطس فارسل اوغسطس اليه جواباً فيغاية الجفاء فحواه انه كان يعامله كحل اما الآن فيعامله معاملة تابع له ولما ارسل هيرودس سفارة لتكذيب الوشاية وتبرئة نفسه لم يلتفت الامبراطور الى مقالهم ولم يرض ان يسمع منهم كالاما فالنزم هيرودس ان يخصع لكل ما حكم به الامبراطور عليه (انظر يوسيفوس كتاب ١٦ وفصل ٩) وقد انفذ الامبراطور ما هدده به من انه يعامله معاملة تابع له بأن صير مملكته ولاية رومانية لان يوسيفوس ذكر بعد ذلك بأن جميع الامة البهودية مع الملك اقسموا بالولاء للقيصر ايانهم بايعوه واخذعلهم اليمين بأن يستمروا على الولاء له ماعدا ستة آلاف من الفريسيين فانهم لم يرضو ا ان يبايعوا القيصر لشدة مقتهم للحكومة الملوكية اما تاريخ هذه الحادثة فكان قبيل وفاة فيروراس اخ هيرودس اي قبل وفاته بمدة وجنزة وهو موافق لصدور الامر بالاكتتاب وموافق لوقت مولد المسيح اما المبايعة او اليمين الذي

يؤخذ على الامة والملك فيكون مبنياً على الاكتتاب او الاحصاء الروماني بان مذكروا الاشخاص واعمارهم ومقتنياتهم بحيث اذا نكثوا العهد صادرتهم الحكومة بأخذ املاكهم كما يعلم ذلك من (او لبيان) فلم يخبرنا البشير لوقافقط بان كيرينيوس وهو من اعضاء مجلس السناتو الروماني والوالي ايضاً كلف بعمل الاكتتاب بل شهد بذلك يوستين الشهيد ويوليان المرتد ويوزيبيوس وقد شرع فيه لما كان ساتونيتوس والياً على سورية في السنة الثالثة والثلاثين من حكم هيرودس وهو نوافق تاريخ مولد المسيح و بما ان كيرينيوس كان من رجال الحربية النشظاء والمأمورين المشهورين بالدقة والصرامة كما قال المؤرخ تاسيتوس كان كفوءًا لهذه المأمورية التي لم تكن على مرام هيرودس ولا على مرام رعاياه بلكانت مكروهة عندهم والارجح انه أبي لانفاذ ذلك بجيش قوي وكان يحصى عدد الاهالي في مدنهم ومسقط رؤوسهم فان سياســــة رومة كانت مبنية على الاحتياط والتحرس وعدم اجراء ما يحدث الاضطراب والهيجان والظاهرانه لم يتم هذا الاحصاء غاية الامر انه احصى الاشخاص الذين كانوا في سجلات رومة وسبب توقيف العمل هوان هيرودسارسل الىرومة وزبره تقولا الدمشتي الذي يعول عليه فسعى في استعطاف الامبر اطور بان قدم له الهدايا وسكن غضبه فاضرب الامبراطور عنهذا المشروع بان اوقف الاحصاء موقتاً واكنه تمفعلا عند عزل ارخيلاوس ونفيه فارسل كيرينيوس ثانية والياً علىسورية ومعهجيش لمصادرة املاك ارخيلاوس وليتمم الاحصاء لتقرير ضريبة عن الاهالي وكانت هذه الضريبة درهمين على كل ذكر بلغ اربعة عشر سنة وكل انثى تكون بلغت ١٢ سنة الى ٦٥ (والدرهمان يساويان نحو ستة غروش صاغ تقريباً) وهــذه هي الجزية المذكورة في انجيل متى ٢٤:١٧ –٢٧ فتضايق اليهود منها ونشأ عنهـ

ثورة هوذا الجليلي فان لوقا البشير قال في اع ٥:٧٥ انها حصلت وقت هذا الاكتتاب فترى من هذا أن رواية البشير لوقامطابقة لرواية بوسيفوس وبوستين الشهيد وترتوليان وغيرهم وان هذا الاكتتابكان لازماً وضرورياً من وقت صيرورة الهودية ولاية رومانية ليتيسر حصر عـدد الذكور والاناث الذبن ضربت عليهم الجزية فانظر كيف تشهد الحوادث التاريخية لصدق كلام الوحي فيتضح من ذلك ان كيرينيوس كان شرع في الاكتتاب الاول وبعدذلك بنحو ١٢ سنة او ما شاكل ذلك شرع في عمل اكتتاب ثان لما صاروالياً على الهودية وحده وعلى هذاكان كيرينيوس والياً على التهودية مع ساترنينوس ولا يخفي انه قبل ذلك ببضع سنواتكان فولنينوس متحداً مع ساتر نينوس على ولاية الهودية وكثيراً ما قال المؤرخ يوسيفوس انهما كانا واليين على الهودية انظر الكتاب ١٦ وفصل ٩ و١ ووجد نشان مضروب في انطا كية عليه بعض حروف من اسمهما فكان ساتر نينوس هو الوالي وكان فولمنيوس المسؤول عن المالية فكان له نفوذ اوفر من نفوذ ساتر نينوس ولما استدعت حكومة رومة فولمنيوس قبل مولدااسيح ارسلت كيرينيوس لما اشتهربه من الهمة والاقدام والنشاط فكان معساتر نينوس كماكان فولمنيوس معه وكماكان بيلاطس بعد ذلك على الهودية اما تخصيص لوقا له بالذكر فلانه كان مختصاً بالنفوذ الاعظم ولانه تعين بعد ذلك بعشر سنينوالياً على المهودية واجرى اكتتاباً ثانياً معما لما عزل ارخيـــلاوس والحقت المهودية بالملكة الرومانية وقد ذكر العلامة لاردنر ٨٠ صحيفة على ذلك غير ان ما تقدم هو القول الفصل العاصم من الغواية والمتكفل بالهداية ومنه يظهر بطلان جميع اعتراضات المتعنت من اولها الى آخرها

ليسانيوس } (٨٩) قال ورد في انجيل لوقا ١:٣ وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة اللابلية }

طيباريوس قيصر اذكان بيلاطس البنطي والياً على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس اخوه رئيس ربع على الجليل وفيلبس اخوه رئيس ربع على ايطورية وكورة تراخونينس وليسانيوس رئيس ربع على الابلية قال وهذا غلط عند المؤرخين لانه لم يثبت عندهم ان احداً كان رئيس ربع على الابلية مسمى ليسانيوس معاصراً لبيلاطس وهيرودس

قلنا قد اقامت الادلة القوية والبينات الصريحة على صدق رواية لوقا البشير واعما الذين دأبهم الهافت على تكذيب كتب الوحي اخذوا في الاعتراضات بدون ترو فلم يتحروا الحقائق التاريخية وها نوردها لتأييد الحق ولازهاق الباطل فنقول ان المؤرخ يوسيفوس ذكر ليسانيوس الذي حكم على ارض بجوار لبنان في عصر انطوني وكليوباترة وذكر ليسانيوس رئيس ربع الابلية وكان في عهد (كاليجولا) وكلوديوس فقام ستروس وغيره من ملحدي المانيا ورموا البشير لوقا بالغلط ومن جرد نفسه عن الهوى وتحرى الحقائق وجد ان قولهم باطل وكلامهم عاطل

(اولا) ان يوسيفوس تكلم عن ليسانيوس الذيكان معاصراً لانطوني وكليوباترة يعني قبل الوقت الذي اشار اليه البشيرلوقا بستينسنة فقال انهخلف اباه بطليموس بن مينايوس في حكومة كالسيس بقرب جبل لبنان انظر (كتاب الحروب ١٣٠١ وكتاب تاريخه القديم ١٠١٤ و٤) وان كليوباترة اشارت بقتله (انظر تاريخه القديم ١٤٠٥) واخذت جانباً عظيما من ارضه وهنا لم يذكر المؤرخ بوسيفوس ان ليسانيوس هو رئيس ربع الابلية فلم يأت بذكر للابلية ولا لرئيس الربع

 انكاليجولا وعد اغريباس بان يعطيه الاراضي التي كانت تابعة لليسانيوس رئيس الربع (كتاب١٠٤ و ١٠) ولما اتى كلوديوس اعطاه فعلا ابلية ليسانيوس والاراضي القريبة من لبنان (تاريخ يوسيفوس القديم كتاب ١٠ : و ١٥ وقارن كتاب الحروب ١٢:٢ و ٨ وقال يوزيبيوس ان ليسانيوس كان ابن هيرودس الكبير وذهب غيره الى انه ربما كان من عائلة البطالسة وعلى كل حال فهو غير ليسانيوس والي كالسيس

غير ان المبطلين مثل ستروس وغيره توهموا ان ليسانيوس الذي كان والياً على كالسيس هو ذات ليسانيوس الابلية وبما يبطل كلامهم ما يأتي (اولاً) ان يوسيفوس لم يأت بذكر لكامتي الابلية ورئاسة الربع الا بعد سنين عديدة ولكنه تكلم عن ليسانيوس والي كالسيس بالتفصيل التام وعن قتل كليوبارة له (ثانياً) ان تقسيم فلسطين الى ارباع كان بعد وفاة هيرودس الكبير فيوسيفوس لم يتكلم عن رئاسة الربع الا بعد وفاة ليسانيوس والي كالسيس ابن بطليموس بثلاثين سنة وعليه فلا بد انه كان يوجد ليسانيوس آخر غير والي كالسيس فليست اقوال يوسيفوس صادقة فقط بل هي مؤيدة لصحة اقوال البشير لوقا فليست اقوال يوسيفوس قال في حرب الهود ٢٠:١ و م بان الامبراطور كلوديوس نقل اغربا الثاني من كالسيس التي كانت مملكة ليسانيوس البطليموسي الى مملكة اعظم واعطاه زيادة على ذلك ابلية ليسانيوس الذي كان رئيس ربع عليها (رابعاً) ان ليسانيوس الذي ذكره يوسيفوس المرة الثانية هو الذي اشار البه البشير لوقا ولم يأت يوسيفوس لكلمة الابلية بذكر وقت كليوباترة

واذا لم يكتف بهــذه الادلة التاريخية اتيناه بدليل اثري آخر فنقول اكتشفت في هذه الاوقات المتأخرة صكوك منقوش علمها ليسانيوس رئيس الربع ووجد (بوكوك) رسوماً على آثار هيكل دوريك في جهة تسمى النبي هابيل وهي المسهاة الابلية في الزمن القديم وتبعد عن دمشق خمسة عشر ميلاً و فحوى هذه الكتابات ان (ليسانيوس رئيس ربع الابلية) فكل من النقود المصكوكة وكتابة الاثار تدل دلالة واضحة على صدق كلام الوحي وعلى ان هذه الامور كانت بعد وفاة هيرودس انظر (بوكوك) في وصف الشرق وذكر بطليموس الجغرافي ان ليسانيس كان رئيس ربع الابلية

فانظر الى الادلة الباهرة التي اقيمت على مجرد اسم شخص وقس على ذلك تدقيقات العلماء وتحقيقاتهم الفائقة التي اقاموها على كل ما ذكر في الكتاب المقدس من الحوادث التاريخية سواء كانت كلية او جزئية واسماء البلدان فان علماء المسيحيين لا يسلمون بشي الا بعد ان يتأيد باقوال المؤرخين المعتبرين او من آثار القدماء وغير ذلك فلا عجب اذا الف العلماء الباحثون في الآثار كتباً دليلة بتأييد حقائق الكتاب المقدس من آثار قدماء المصريين والاشوريين وغيرهم وانت تعرفانه لا يمكن لعلماء الارض اقامة برهان تاريخي او غيره على صدق ما ذكر في القرآن مثل نوم اهل الكهف ٣٠٠ سنة ولا على خطف عرش بلقيس ولا على اصحاب الفيل وغير ذلك فانه يتعذر تأييد مثل هذه الخرافات فانها فوق طاقة الانسان العاقل فالقرآن لا يحتمل بحث اقل عالم من علماء المسيحيين اما الديانة المسيحية فكانت هدفاً لسهام العلماء المتضلمين واهل النظر والفكر مدة الفي سنة تقريباً ومع ذلك فزادت اعتراضاتهم الديانة المسيحية ثبوتاً ورسوخاً

فلبس زوج } (٩٠) قال ورد في انجيل لوقا ١٩:٣ اما هيرودس رئيس الربع فاذ تو بخ منه هيروديا امرأة فيلبس اخيه الح وهو غلط كما عرفت في الغلطة السادسة والحمسين واقر مفسروهم انه غلط وقع من غفلة الكاتب كما ستعرف في الشاهد ٢٧ والحق انه من لوقا لا من الكاتب

تقدم الرَّد على افتراء ومراء هذا المعترض في صحيفة ٢٠٨٠ ومال وقال صوابه ان يقول عوضاً عن فيلبس هيرودس بان يقول هيرودس نزوج إمرأة

هيرودس وهو كلام ملتبس مبهم ولا يخنى ان العادة المصطلح عليها بين الغريين هو ان افراد العائلة يسمون باسم الآب الكبير مع انه يكون لهم اسماء خصوصية بهم مثلاً اذا خلف شخص اسمه فارس اربعة اولاد فيسمون باسمه فكل واحد يسمى فارساً ومع ذلك فيسمى كل واحد باسم خصوصي ليميزه عن باقي اخوته فاذا اريد الكلام عليهم في حادثة ما وجب ان يسمى كل واحد باسمه الخصوصي لان الاسم المشترك لا يفيد شيئاً فالحواريون راعوا هذا القانون دفعاً للبس والا بهام فقالوا ان هيرودس انتيباس تروج امرأة اخيه فيلبس اي هيرودس فيلبس وهذه قاعدة مرعية لغاية بومنا هذا فالانكاير والفرنساويون والالمانيون والايطاليون وغيرهم يسمون اولاده باسم الآب الكبير مع تسميهم لهم والايطاليون وغيرهم يسمون اولاده باسم الآب الكبير مع تسميهم لهم باسماء خصوصية

ولزيادة البيان نقول ان هيرودسالكبير اقترن بعشر زوجات خلف منهن جملة اولاد كاقال المؤرخ يوزيبيوس وغيره فكانت زوجته الاولى (دوريس) ويظن انها ادومية تزوج بها قبل صيرورته ملكاً وخلف منها انتيباتر اكبر جميع اولاده وكان امر بقتله قبل وفاته بخمسة ايام

(۲) امرأته الثانية (ماريامن) ابنة هركانوس وهي آخر ذرية المكابيين فقتلها هيرودس وخلف منها اسكندر وارسطو بولوس وخنقها بدعوى انهما كانا من المتآمرين عليه وخلف ارسطو بولوس ابنة اسمها هيروديا وولدين وهما اغريباس وهيرودس

(٣) امرأته الثالثة ماريامن ابنة سيمون احد مشاهير اورشليم فجعله هيرودس رئيس كهنة واغراه بذلك حتى اعطاه ابنته زوجة له فخلفت هيرودس فيلبس وسالومة وتزوج هيرودس فيلبس هيرو ديا ابنة ارسطو بولوس المذكورة اعلاه وخلف منها سالومة التي رقص كا في من ٢٢:٦ فاوصى هيرودس الكبير في وصيته بان تكون سالومة ابنته الوارثة الثانية بعد (انتيبار) وك كن شطب اسمها لما ظهر بان والدتها ماريامن كانت شريكة لانتيباتر ابن هيرودس في مؤامرة كا قال يوسيفوس

- (٤) امرأته كانت (ملثاكة) وهي سامرية وخلفت ابنين وهما ارخيلاوس وفيلبس فصار ارخيلاوس رئيساً على الربع على ادومية والبهودية والسامرة وحكم تسع سنين ولكن اشتكوا في حقه للامبراطور اوغسطس فنفاه الى ويانة ومات فيها اما اخوه فيلبس فتزوج سالومة ابنة هيروديا ومات بلا عقب فتزوجت بعده
- (ه) امرأته الخامسة كايوباترة اورشليم وكانت ام هيرودس الملقب انتيباس وتزوج هيروديا زوجة اخيه فيلبس وهو على قيد الحيوة فو بخه يوحنا المعمدان فقتله وحاول الفتك بالمسيح واليه ارسل بيلاطس يسوع لو ٣١:١٣و٣٣ ونفى الى ليون ثم إلى اسبانيا ومات فيها مع قرينته انظر يوسيفوس
  - (٦) امرأته السادسة (بالوس) فخلف منها (فاسائيلاس)
  - (٧) امرأته السابعة (فودرا) خلف منها رو كسانا فتزوجت ابن فيروراس
- (٨) امرأته الثامنة البيدة فحلف منها سالومة فتزوجت ابنًا آخر لفيروراس وقد اضربنا عن ذكر الباقيتين لانه لا علاقة لهما بالكتاب المقدس فة ي من كا ما تقدم إن إحلاء المؤدخين و ثقاته دووا إن فعلس اين

فتری من کل ما تقدم ان اجلاء المؤرخین و نقاتهم رووا ان فیلبس ابن هیرودس نزو ج هیرودیا فأخذها هیرودس انتیباس و نزو ج بها

## الفصل السابع

(من ۹۱ الي ۱۰۶)

قلنا دأب المعترض التكرار الممل المعدود من عبث الكلام ونوافله ومع ذلك نقول قد ثبت بالادلة البينة على ان هيرودس انتيباس اخذ امرأة اخيه فيلبس وعاش معها بالفسق وثانياً ان بوحنا المعمدان وبخه على هذا الذنب

وحضه على ان يعيش عيشة العفة والطهارة فكبر عليه ذلك فانه يرى ان الفسق احسن من الطهارة وثالثاً انه حبس يوحنا وقطع رأسه كا شهد بذلك المؤرخ يوسيفوس فان ملوك تلك الازمنة كانوا مشهورين بالاستبداد والفساد فكان الواحد منهم يعتبرنفس الانسان اقل درجة من الحيوانات السائبة والبهائم السائمة بل المشاهد ان بعض ملوك هذا العصر لا يزالون مستمر أين مرعى الاستبداد ويقترفون مثل هذه المنكرات فاذن ثبت من شهادة التاريخ ومن المشاهدة اخذ هيرودس انتيباس زوجة اخيه فيلبس

قلنا ان عبارة البشير منزهة عما افترى به لانه لما هرب داود من شاول كان معه بعض رجاله وهانورد عبارة الوحي الالهي ليتضح الحق فنقول وردفي اصمو ١٠٢١ — ه فجاء داود الى نوب الى اخيمالك الكاهن فاضطرب اخيمالك عند لقاء داود وقال لماذا انت وحدك وليس معك احد فقال داود لاخيمالك الكاهن ان الملك امرني بشئ وقال لي لا يعلم احد شيئاً من الامر الذي ارسلتك فيه وامر تك به واما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني والآن فاذا يوجد تحت بدك اعط خمس خبزات في بدي او الموجود فأجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز مقدس اذا كان الغلمان ا

حفظوا انفسهم لا سما من النساء فاجاب داود الكاهن وقال له ان النساء قد منعت عنا منذ امس وما قبله عند خروجي وامتعة الغلمان مقدسة الخ فالكلام الوارد في سفر صموئيل مؤيد لكلام البشير من كل وجه فلما استفهم الكاهن عن الغلمان الذين كانوا مع داود قال داود انهم في المحل الفلاني ولما طلب من الكاهن ما يسد به رمقه استفهم الكاهن عما اذاكان الغلمان حفظوا انفسهم لاسما من النساء فاجاب داود وقال امتعة الغلمان مقدسة فأكل داود هو والذين معه فاولاً كان معه غلمان وثانياً انه هو أكل معهم الخبز المقدس كما هو صريح العبارة الواردة في سفر صمو ئيل ثم ان البشير مرقص قال ابياثار عوضاً عن اخمالك وسببه ان ابياثار هو ابن اخمالك كما في سفر ١ صمو٣٣:٦ وكان مشاركاً لو الده في اعمال وظيفته لانه صار بعده رئيس كهنة وثانياً ان ايباثار اشتهر بالتخلى عن شاول وبيته بان هرب الى داود بالافود وهو حلة الـكمهنة فكان داود ملكا وابياثار كاهناً وجرى ذلك مجرى المثل فان ابياثاركان رئيس كهنة مدة طويلة وهيمدة حكم داود فصار اسمه ملازماً لاسم داود في كل كلام وثانياً ان شاول كان قتل والد ابياثار فهذا هو سبب تخصيص البشير له بالذكر وثالثاً ان كلام البشير في محله لان هذه الحادثة حصلت في ايام ابياثار الذي كان بعد ذلك رئيس كهنة ولنضرب لك مثالا فنقول اذا تكلم الانسان عن الي بكر الصديق صرف النظر عن اسمه قبل الاسلام فلا يقول عبد الكعبة فعل كذا وكذا بل يقول ابو بكر الصديق فعل كذا وكذاحتى وان كان المتكلم يخبر عن احواله وافعاله قبل الاسلام فانه يراعي ما آل اليه الشخص في آخر حياته فيغلب عليه ذلك لاشتهاره به وعلى هذا القياس نقول ان الجنرال واشنجتن كانحاضرآ في وقعة هزيمة (براودوك) وانقذ جيشه مع انه لم يكن في هذا الوقت تلقب بجنرال

فانه لقب بجنرال بعد تلك الواقعة بسنين عديدة وكذلك الحال فيقال ان داود اكل والذين كانوا معه خبر التقدمة وقت ابياثار رئيس الكهنة فان لفظة رئيس الكهنة هي الوظيفة التي اشتهربها ولا يعرف الاباطلاقها عليه وهذا هو الاصطلاح الجاري في كل الدنيا

داود وایاثار کیا عرفت قلنا تقدم انه اکل واعطی الذین معه ایضاً وهما غلطتان کما عرفت قلنا تقدم انه اکل واعطی الذین معه ایضاً بشهادة العهد القدیم وانما دأب المعترض التکرار نیوهم الغر انه توجد اغلاط فی کتب الوحی ولکن خیر الکلام ما قل ودل لا ماکثر ومل ولکن لا نستغرب من المعترض ذلك وقرآنه ملئات من الحشو والتکرار الممل ور بما اورد محمد الحکایة الواحدة جملة مرار وقد قالوا ان الا نسان یکون من جنس معبوده فاذا کان المعبود یجب القسوة اشتهر المتعبد له بها واذا اشتهر بالتکرار والثرثرة اجتهد فی تقلیده ومحاکاته فلا عجب اذا نسج المعترض علی هذا المثال الذمیم لیحاکی کتابه

ظهور المسيح للاحد عشر رسولا عشر رسولا وهو غلط لان يهوذا الاسخر يوطي كان قد مات قبل هذا فما كان الحواريون الا احد عشر ولذلك قال البشير مرقص في ١٤:١٦ انه ظهر للاحد عشر

قلنا اطلاق اثني عشر على التلاميذ هو باعتبار ما كانوا عليه فصارت هذه اللفظة من قبيل الاعلام التي يراد بها المجموع ولا سيما انه لما انتحر بهوذا انتخب التلاميذ متياس عوضاً عنه كما هو مذكور في اع ٢٦:١ فانه ذكر بانهم اقترعوا فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الاحد عشر رسولا فيتضح من هذا ان التلاميذكانوا اثني عشر قبل انتحار بهوذا وكذلك كانوا أثني عشر بعدوفاته ومرقص البشير راعى وقت خلو الوظيفة وكان ذلك برهة صغيرة فقال احد عشر و بولس الرسول راعى العدد الاصلى الذي قبل انتحار بهوذا وبعده فقال اثنى عشر تلميذاً الرسول راعى العدد الاصلى الذي قبل انتحار بهوذا وبعده فقال اثنى عشر تلميذاً

وثانياً ان بولس الرسول تكلم على عددهم وقت كتابة هذه الرسالة وقدكانو ا وقت كتابتها اثني عشر يعني انه كتبها بعد انتخاب متياس

ارشاد الروح المتكامون المنه وقع قول المسيح في متى ١٩:١٠ و ٢٠ فتى اسلموكم التدس المعواريين المواريين المنه ا

قلنا من تتبع تاريخ الحواريين ظهر له انهم جعلوا كل اعتمادهم على المولى سبحانه وتعالى وقت الاضطهاد فلم يثبط عزمهم قوقة السلاطين ولا الملوك بل كان الواحد منهم يقف امام الملك ولم يخش بأسه بل كان يحضه على المعروف والتمسك بعروة التقوى الوثق وملازمة العفة والفضيلة كما فعل بولس امام فيلكس الوالي فورد في اعمال الرسل انه لما كان بولس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون ارتعب فيلكس (اع ٢٥:٢٤) فانظر كيف اوقع

الرعب في قلب هذا الملك العاتي ولم يكن الخواريون ذوي وجاهة عالمية وشوكة دنيوية بلكانوا مجردين منها وأعما كان الروح القدس يوازرهم في غدواتهم وروحاتهم وهذا بخلاف محمد الذي كان يغدر ويفتك بمن لم يجب دعوته فاستعان بالسيف والقوة على فتح البلاد اما الرسل فكانت اسلحتهم روحية وهي الحث على التوبة والايمان والمحبة والقداسة والفضيلة والتقوى ومخافة الله والحث علمها وثانياً ان بعض الحواريين كانوا اناساً من العوام فلم يتعلموا في المدارس العلمية الكبرى حتى يقال انهم خلبوا عقول الناس بزخرفة الكلام وطلاوته بلكانوا اناساً بسطاء ومع ذلك فانذهلت أمة اليهود من اقوالهم غاية الانذهال فورد في اعمال الرسل ١٣:٤ بأنه لما رأى اعمة الهود مجاهرة بطرس وبوحنا ووجدوا انهما انسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا فما هو الذي علم الحواريين الحقائق الالهية والتعاليم السامية واقوال الانبياء واسرار ملكوت الله التي اذهلت الناس لاشك أنهم تعلموا ذلك من الروح القدس فانه هو الذي كان يوحي المهم كل ما قالوه وهو الذي جرَّاهم على ان يقفوا امام ولاة الامور ويقولون علانية أيجوز لنا ان نسمع لكم اكثر من الله ؟ فاحكموا (اع٤:٤١) وهذه العبارة الشريفة هي اساس الحرّية الدينية ومعناها ان الواجب على الانسان ان يقدم طاعة الخالق على المخلوق لان بيده نسمة حياتنا وهو الخالق والرازق والحافظ والمحبى والمميت وثانياً انه لا يجوز للمخلوق ان يتعرض للانسان في معتقده وديانته وعبادته وغير ذلك من الاقوال التي لا يمكن ان يكون مصدرها الآ الله كما ترى ذلك في رسائلهم ولم يقف الحواريون امام الملوك والسلاطين واولياء الامور فقط مجاهرين بالحق اليقين بل وقفوا امام فلاسفة اثينا وغيرهم وتكلموا بالحقائق الالهية واذهلوا الورى وفي وقت قليل قلبوا الدنيا فخضمت لهم الملوك والجبابرة

والفلاسفة والخطباء والعلماء والاطباء والفقهاء وانتشر الدين بسرعة غريبة وأندكت امامه هياكل الاصنام واذعن للحق الانام وسببه أن الروح القدس كان مؤيداً لهم وكان هو الناطق على السنتهم بالحقائق السامية وكان هو الذي بجري على ايديهم الآيات والعجائب كما تقدم والحاصل ان الحواريين الذين كان اكثرهم صيادين غيروا الدنيا بتعالمهم الباهرة وآياتهم الزاهرة فتحوكت الممالك والبلدان والمدن من الديانة الاصنامية الى ديانة الله الحق وانتقلت من الظلمات الى نوره العجيب واقلعت عن الضلالة الى الهدى وكان ذلك بواسطة الروح القدس ولولم يكن الروح القدس حالاً فيهملا تيسر لهم هداية الالوف والملايين الى الحق المبين وانت تعرف انهم كانوا مجردين من المال والجاه والغنى والقوَّة العالمية وكانوا عرضة للضم والاضطهاد والعذاب والبلايا والرزايا ومعكل ذلك فاهتدت الدنيا بواسطتهم فاصبحت المالك خاضعة لهم ولم يستعينوا على نشر ديانتهم بالتمليق والتزويق وما يلائم اهواء الناس المنحرفة بل حضوا الجميع على البر والعفاف والتقوى والقداسة وقمع الشهوة والحاصل أن الروح القدس كان هو الناطق على ألسنة الرسل والعامل فيهم والمقوى لهم وهو الذي انجحهم وجرَّأُهُ على الوقوف امام الملوك وقواهم على احتمال الشدائد والضيقات بل هو الذي افرح افتُـدتهم وقت الاضطهادات فورد في اع ٤١:٥ واما هم فذهبوا فرحين من امام الجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه فانظر الى هذا الايمان والرجاء

وقد قلنا ان محمداً استعان على نشر دعوته بالسيف فلم يكن فيه الروح القدس كالحواريين بلكان فيه روح العالم روح الحرب والنهب والسلب وقد بلغت مغازيه التي عزا فيها بنفسه تسعاً وعشرين وهي غزوة ودان وغزوة بواط وغزوة العشيرة وغزوة سفوان

وتسمى غزوة بدر الاولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة بني قيقاع وغزوة السويق وغزوة قرقزة الكدر وغزوة غطفان وهي غزوة ذي امر وغزوة بحراب بالحجاز وغزوة احد وغزوة حمراء الاسد وعزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب وبني ثعلبة وغزوة بدر الاخيرة وهي غزوة بدر الموعد وغزوة دومة الجندل وغزوة بني المصطلق ويقال لها المريسع وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة بني لحيات وغزوة الحديبية وغزوة ذي قرد (بضمتين) وغزوة خيبر وغزوة وادي القرى وغزوة عمرة القضاء وغزوة فتح مكة وغزوة حنين والطائف وغزوة تبوك واما سراياه التي بعث فيها اصحابه فسبع وار بعون سرية وقيل تزيد على سبعين سرية اما السرية فهي الغزوة التي لم يحضر فمها بنفسه بل ارسل بعضاً من اصحابه

فمن هنا ترى فرقاً جسيماً بين الحواريين الذين هم الرسل الصادقون وبين الذي استعان على نشر دينه بالسيف وناهيك انه بعد موته ارتدت العرب كلها الى ان قام ابو بكر ثانية واعاد دين محمد بالسيف

اما قوله ان بولس اخطأ في يوبيخه رئيس الكهنة قلنا انه لم يخطئ في شيئ فانه لم يسحب كلامه بل ان حنانيا هذا كان يستحق شل هذا الرجو لانه ام بضرب بولس مع انه لم يفعل شيئاً يستوجب الضرب فكان الواجب عليه ان يسمع احتجاج بولس ويسلك بانصاف ويعدل عن طرق الاعتساف فكلام بولس يدل على نز اهته وبراءته وقوله سيضر بك الله ليس هو من قبيل اللمن والغضب عليه بل هو نبوة على انه لا ينجو من انتقام الله فاذا قيل هل عت هذه النبوة ام لا قلنا قد تمت فان حنانيا قتل مع اخيه حزقيا وقت الاضطراب الذي حصل في اورشليم فني هذه الفتنة استولى على المدينة الاشقياء تحت رئاسة زعيمهم (ماناهيم) فحاول حنانيا ان يختني منهم في صهر يج غير انهم سحبوه واخرجوه وقتلوه انظر كتب الحرب التي حررها يوسيفوس الكتاب الثاني الفصل ١٧

فتمت نبوة هذا الرسول ولا شك ان الناطق على لسانه هو الروح القدس العالم الغيب اما قول الرسول لم اكن اعرف انه رئيس كهنة فر بما قال ذلك من قبيل التهكم كان يقول لا اعرف ان رئيس كهنة يكون بهذه الصفة من الجور والجنف والميل عن الحق او ر بما كان لا يعلم انه رئيس كهنة لان هذه الوظيفة كانت تشترى و تباع وكان بولس الرسول غائباً مدة طويلة عن اور شليم وعلى كل حال فسواء كان عالماً بانه رئيس كهنة او لم يكن عارفاً وقال ذلك من قبيل التهكم فلم يرجع عن قوله لان كلامه كان بالحام الروح القدس ولنسرد نبذة من تاريخ حنانيا لنوضح الخلل الذي كان في هذه الوظيفة فنقول

ان حنانيا هذا كان ابن نبادينوس (يوسيفوس الكتاب ٢٠ الفصل الخامس) الذي كان رئيس الكهنة لما كان كوادراتوس سلف فيلكس والياً على سورية فارسله كوادراتس مكبلاً بالسلاسل مع ابنه حنانيا رئيس الهيكل الى رومة ليوضحا لكاوديوس قيصر تصرفها (يوسيفوس الكتاب ٢٠ الفصل السادس) غير ال اغريباس الصغير توسط بشأنهما فاعادهما الى اورشليم ومع ذلك فلم يعد حنانيا الى رتبة رئاسة الكهنة لانه لما كان فيلكس والياً على اليهودية كان متوظفاً في هذه الوظيفة يوناثان الذي خلف حنانيا فيلكس والياً على اليهودية كان متوظفاً في هذه الوظيفة يوناثان الذي خلف حنانيا فيلكس والياً على اليهودية كان متوظفاً في كتاب ٢٠ وفصل ٨ وسبب غيظ فيلكس في الهيكل ذاته ووصف المؤرخ يوسيفوس ذلك في كتاب ٢٠ وفصل ٨ وسبب غيظ فيلكس من يوناثان هو ان يوناثان كان ينصحه على ان يحسن سياسة الجهود ويورد اليهود موارد الراحة لئلا يشتكوه للقيصر وكان لرئيس الكهنة جراءة عليه لانه هو الذي كان واسطة في تقليده ولاية اليهودية فساء فيلكس ذلك فاغرى دوراس وكان من اعز اصحاب يوناثان على الفتك به بواسطة الاشقياء فاتى الاشقياء الى مدينة اورشليم وتظاهروا بتقديم العبادة الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اسمعيل بن فابي (يوسيفوس الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اسمعيل بن فابي (يوسيفوس الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اسمعيل بن فابي (يوسيفوس الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اسمعيل بن فابي (يوسيفوس الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اسمعيل بن فابي (يوسيفوس الكهنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة المحدت الحوادث المذكورة في

هذا الفصل فكان حنانيا وقتئذ في اورشليم و بما ان وظيفة رئاسة الكهنة كانت خالية وكان هو آخر شخص تقلد هذه الوظيفة ترآس على مجلس الامة بما له من حق الاسبقية

فيتضح مما تقدمان الحواريين كانوا لا يقولون شيئاً الا بالهام الروح القدس حتى في ذات زجرهم لمن اعتدى و تعدى عليهم وهذا بخلاف محمد الذي كان يتشفى من اعدائه بالفتك بهم والقرآن مفعم من التشفي والا نتقام وهذه سورة تبت شاهدة لروح هذا الكتاب فقال تبت بدا ابي لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسبسيصلى ناراً ذات لهب ولم يكتف بذلك بل شتم امراً ته بقوله وامرأته عالة الحطب في جيدها حبل من مسد ومثل هذه الاقوال بعد عندصاحب الذوق السليم خروجاً عن الادب و تدل على روح الحقد

عدم المطر ( (١٠١ و١٠٢) قال ورد في انجيل لوقا ١٥:٥ وفي يعقوب ١٧:٥ انه لم تمطر المدن سنين المرض ثلاث سنين وستة اشهر في زمان ايليا وهو غلط لانه يعلم من امل ١٨ ان المطر نزل في السنة الثالثة ولما كان هذا الغلط في انجيل لوقا وفي قول يعقوب فعما غلطان

قلنا لا يعلم من سفر الملوك الاول ١:١٨ ان المطر ترل في السنة الثالثة وهاك نص العبارة وبعد ايام كثيرة كان كلام الرب الى ايليا في السنة الثالثة قائلا اذهب وتراء لا خاب فاعطي مطرا على وجه الارض وهنا لم يقل ان المطر انقطع عن الارض ثلاث سنين فقط فانه يلزم لتحقق التناقض اتحاد الموضوع والمحمول والزمان يعني لو قال ان المطر انقطع عن الارض مدة ثلاث سنين لكان خطأ واغا قال في السنة الثالثة كان كلام الرب الى ايليا فالمر اد بالسنة الثالثة من توجهه واقام في صرفة بعد انقطاع المطر بمدة كا هو ظاهر من الاصحاح السابع عشر من الآية ١-٨ فانه كان توجه اولاً نحو المشرق واختباً عند نهر كريث واقام هناك الى ان يبس النهر لانه لم يكن مطر المشرق واختباً عند نهر كريث واقام هناك الى ان يبس النهر لانه لم يكن مطر

في الارض ثانياً انه كان توجه الى صرفه التي لصيدون واقام فيها لانه ورد فيآية مانصه وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب الى صرفه التي لصيدون واقم هناك هوذا قد امرت امرأة ان تعولك وبعد ثلاث سنين قالله الربالخ فانقطاع المطركان ثلاث سنين و نصف من اول انذاره بذلك وكل من أوتي ذرة من الفهم والادراك لايرى ادنى تناقض في العبارتين

لايخنى انه في ارض اليهودية موسمان للامطار فالموسم الاول الامطار التي عطر في شهر اكتوبر وهي تمهد الارض لري التقاوي والموسم الثاني الامطار التي تنزل في شهر ابريل وهي تساعد على نضج الحصاد فالمسافة التي بينهما هي ستة اشهر ولم يكن مطر ستة اشهر لان المدة بين كل موسم هي ستة اشهر فاذا اضيفت هذه الستة اشهر الى الثلاث سنين و نصف كان ثلاث سنين وستة اشهر وعلى كل حال فلا يوجد ادنى تناقض

جلوس المسيح إلى واود في انجيل لوقا ٢٠٠١و٣٣ هذا ان يسوع المسيح يكون على واود ابيه و بملك على بيت يعقوب عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه و بملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية قال وهو غلط بوجهين الاول ان عيسى صلعم من اولاد يواقيم وعلى حسب النسب الوارد في انجيل متى واحد من اولاده لا يصلح ان يجلس على على كرسي داود كما هو مصرح في ٣٦ من كتاب ارميا والثاني ان المسيح لم يجلس على كرسي داود ساعة ولم يحصل له حكومة على آل يعقوب بل قاموا عليه وضر بوه واحضروه امام كرسي بيلاطس فضر به واهانه وسلمه المهم فصلبوه على انه يعلم من انجيل بوحنا ص امام كرسي بيلاطس ففر به واهانه وسلمه المهم فصلبوه على انه يعلم من انجيل بوحنا ص جبريل امه قبل ولادته

قلنا قد تم هذا القول بما اذهل العقول والالباب فان المسيح استولى على افئدة الورى فان مملكته روحية ليست من هذا العالم فهو قد جلس على كرسي

داود ونسب الى داود لانه من ذريته لان يواقيم من ذرية زر بابل وهو من ذرية سليمان الملوكية وكذلك شالتيئيل وقد تقدم ما فيه الكفاية

والمراد بقولنا انملكوت المسيح هيروحية هو ان المسيح لا يملك بالسيف والقوات الحربية الجهنمية بل يملك بالمحبة والقداسة وشبهت ملكوته بملكوت داود وبملكوت سلمان تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس ومن المعلوم ان ملكوت المسيح هي اعظم واشرف واسمى وابهىمن أية مملكة كانت سواءكانت مملكة داود او مملكة سلمان وانما شبّهت بالمالك الدنيوية تقريباً للعقول والاذهان ولا يخفي انه ليس لمملكة المسيح انتهاء ولا انقضاء فانها راسخة ثابتة لاتتزعزع بخلاف ممالك العالم فأيرس ممالك الفراعنة والقياصرة وابن ممالك اسكندر ذيالقرنين وتيمورلنك وجنكيزخان واين الملوك الذين تجبروا وتكبروا ودوخوا البلاد وأذلوا العباد لقد انطمست معالمها واصبحت اطلالاً دارسة ولم يبق لها اثر بعد عين اما مملكة المسيح فلم تقو عليها قوات العالم ثانياً ان المسيح متسلط على كل الورى تقريباً فامبراطور المانيا الحاكم على ٥٦ مليون من الانفس يتشرف بالانتماء الىالمسيح ويتعبد له اناء الليلواطراف النهار وكذلك رعيته وامبراطور الروسية الحاكم على مائة مليون وعشرة متعبد للمسيح ويعيش بعنايته الالهيـة والطافه الظاهرة وملكة انكلترا التي لاتغربالشمس على املاكها فأنها تحكم على نحو ٣٥٠ مليون نفس اقل ما يكون قالت ان سبب تمدن مملكتي هو الانجيل الشريف وسبب ثروتها وقوتها هو الديانة المسيحية واميريكا بلاد الحريةوالتمدن والقوة والثروة والوجاهة هي تابعة لهذا الملك العظم يسوع المسيح رب الجميع وكذلك ايطاليا واوستريا واسبانيا واسوج ونروج ودانيارك وسبويسرا وغيرها هي تابعة لهذا الملك الرحم المحبوبالاختصار انالقوة والسلطان والمجد والعظمة

هي لهذا الملك الروحي العظيم وان مملكته بزداد كل يوم في الاتساع والبهاء والنمو والمنعة والرفعة كما هو المشاهد بالعيان فأخذ يملك في الهند والصين واليابان واو اسط افريقا وعن قريب ترول جميع الاديان الكاذبة والضلالات من الورى وعلى كل حال فالمسيح ملك روحي ومملكته ابدية دائمة راسخة زاهية زاهرة وهو مستول على المالك التي يشار اليها بالبنان في التمدن والحرية والعز والقوة والعلوم والمعارف فانه اذا دخلت ديانته في مملكة متوحشة مظلمة جائرة اصبحت متمدنة مستنيرة متمتعة بالحرية والعلوم فملكة المسيح مفيدة للناس في الدنيا والآخرة وهذا امر مشاهد بالعيان لا يختلف فيه اثنان

فينتج مما تقدم ان المسيح ملك روحي مالك على افئدة شعبه وقوله بيت يعقوب اي على شعبه فانه يكنى عن شعب الله باولاد يعقوب او بني اسرائيل ولا منتهى لملكه اي يبقى الى الابد فانه حي لا يموت وهو الملك الوحيد القادر على وقاية شعبه من الاخطار ومن شر اعدائهم وهو الذي يعضدهم مدة غربتهم في هذه الدنيا ويثيبهم في الآخرة

اما قوله انه ورد في سفر ارميا ٣٠:٣٦ انه لا يكون ليهوياقيم ملك يهوذا نسل يجلس على كرسي داود فنقول ان الله عاقب هذا الملك لطغيانه وعصيانه وعدم سماع التحديرات والانذارات فتمت هذه النبوة كما في ٢٨ مل ٢٤.٨ وص٥٢ فان الملك نبوخذناصر اسر ابنه وحرم ذريته من الملك فتولى عمه على مملكة يهوذا ويوجد فرق جسيم بين مملكة المسيح الروحية وبين المالك الدنيوية ولكن دأب المعترض ان يخبط خبط عشواء ويخلط كاطب ليل

اما قوله ان المسيح لم يجلس على كرسي داود ساعة بل اهانوه وصلبوه قلنا انه احتمل في جسده العار والصلب لخلاص كل من يؤمن به فهو قد اتى لهذه

الغاية فصرح بانه الى لاحتمال العار والاهانة والصلب حتى تكمل نبوات الانبياء وقال انه ينبغي ان يكون هكذا (مت ٢٦٠٥) فالجسداني الذي يكون عقله متعلقاً بالارضيات يزدري بالمسيح وعمله ولم يعرف ان عدل الله اقتضى ان يحتمل العار في جسده ليخلصنا فطريقة الفداء مبنية على عدل الله ومحبته فلما احتمل المسيح الاهانة والصلب في جسده استوفى العدل الالهى حقه وخلصنا بصلبه

أجر من ( ١٠٤) قال ورد في انجيل مرقص ٢٩:١٠ و٣٠ الحق اقول لكم ليس احد توك شيئًا ترك بيتًا او اخوة او اخوات او ابًا او امًا او امرأة او اولاداً او حقولاً لاجلي حبًا في السبح ولاجل الانجيل الا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتًا واخوة واخوات وامهات واولاداً وحقولاً مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحيوة الابدية وورد في لو ٢٩:١٨ و ٣٠ ليس احد ترك بيتًا او والدين الى آخره الا و ياخذ في هذا الزمان اضعافًا كثيرة وفي الدهر الآتي الحيوة الابدية قال الممترض وهو غلط لانه اذا ترك الانسان امرأة فلا يحصل له مائة امرأة في هذا الزمان لانهم لا يجوزون التزوج بازيد من امرأة وان كان المراد بها المؤمنات بعيسى صلعم بدون النكاح يكون الامم الحش وافسد على ان لا معنى لقوله او حقولاً مع اضطهادات

قلنا ان المسيح كان مخاطباً الحواريين بهذه الاقوال ليوضح لهم ان الله يكلأ هم بعنايته ويقيهم من شر من يتا مر عليهم للإضرار بهم فكا نه قال لهم لو تا مر اليهود والامم للاضرار بكم فعنايتي الشاملة والطافي الكاملة تكون محيطة بكم بحيث لا يعوزكم شئ ضروري فن ترك شيئاً لاجل المسيح يجد بين المسيحيين الحقيقيين اقرباء روحيين يحبونهم كمحبة الآباء والامهات والاخوات الح وينالون مائة ضعف لانه متى سافر احدهم الى جهة ما وجد بيوت المسيحيين ملجأ له فاذا ترك بيتاً يجد مئات من البيوت عند شعب الله فيقبلونه بسعة صدر وبغاية الترحاب اذا ترك اخاً يجد مائة اخ يعزونه ويفرجون عن كربته ويخففون وبغاية الترحاب اذا ترك اخاً يجد مائة اخ يعزونه ويفرجون عن كربته ويخففون

من شدته واذا ترك حقلاً يجد خيرات وافرة ولم يقل الانجيل اذا ترك امرأة بجدمائة امرأة أخرى فالانجيل الشريف كتاب طهارة وقداسة وليس مثل القرآن الذي شجع محمداً على اخذ نساء غيره واباح له نكاح كل امرأة مؤمنة وهبت نفسها له فورد في سورة الاحزاب٤٩:٣٣ و ٥٠ يا ايها النبي انا حللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللابي هاجرن معك وامرأة مؤمنة انوهبت نفسها للني ان اراد الني ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضناعليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج الخ فادعى محمد ان الله اجاز له ان ينكح من دفع مهرهن (٢) وما ملكت يمينه من السبي مثل صيفة وجوبرية ومارية و(٣) بنات عمه وعماته اي نساء قريش (٤) بنات خاله وخالاته يعني نساء بني زهرة (٥)كل امرأة مؤمنة وهبت نفسها لمحمد بغير صداق والنكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله خالصة لك من دون المؤمنين وهذا باب واسع ينكح به نساء العرب واختلفوا في التي وهبت نفسها له فقيل زينب بنت خزيمة الانصارية الهلالية وقال قتادة هي ميمونة بنت الحرث وقال على ابن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر من بني اسد وقال عروة ابن الزبير هي خولة بنت حكيم من بني سليم وقوله لكيلا يكون عليك حرج اي لا يكون عليه تضييق في النكاج وقد ادَّعي محمد في القرآن بأن الله خصه بامور في امر النكاح لا يشركه فيه غيره اما رسل المسيح فهم بخلاف ذلك فان عقولهم وافكارهم كانت متفرغة للقداسة والطهارة وتبشير الناس بالانجيل وهداية النفوس الى الخلاص فاذا كان احد منهم ترك امرأة حباً في الخلاص اوجد الله له من يعينه على قواذف الدهر فان

الغاية من الامرأة المشاركة في السرّاء والضرّاء واعانة الرجل بحسن الرأي والتدبير وتخفيف البلوى وبالاختصار تكون معينة له على قضاء لوازمه وحاجاته وليس الغاية بالمرأة سد الشهوة الهيمية كا يفهمه المعترض والمسلمون بل المراد منها شيَّ اسمى من ذلك فقول المسيح من ترك امرأة حباً في التقوى والدين اوجد له الله من يعينه على قضاء لو ازمه فغاية المسيح من هذا الكلام الذي كان موجهاً لتلاميذه هو انهم اذا تركوا الشيء العزيز وجالوا مبشرين بالكلمة من مكان الى آخر وجــدوا كل ما يلزم لهم ومع انهم يجدون اللطف وسعة الصدر من المسيحيين الحقيقيين يجدون الظلم والاضطهاد من اعداء الله واعداء الصلاح واذا قلنا ان كلام المسيح هو عام يشمل كل مسيحي فالمراد به هو اننا اذا آثرنا الدين على العالم وتركناكل ما هو عزيز عندنا حباً فيه فيعوض الله علينا آكثر مما نخسره من الامور الدنيوية فان من تمسك بعروة الدين الوثقي نال غفران الخطايا ورضا المولى سبحانه وتعالى وسلامة الضمير واعانة المولى وقت التجارب والمصائب وكان المولى سبحانه وتعالى نصيبه العظيم واذا وضعت الدنيا بما فيها مقابل هـ ذه البركات كانت كلا شيَّ وثانياً قال الرسول التقوى نافعة في هــذه الحيوة الدنيا وفي الآخرة فان الطاعة لوصاياه تكون سبباً في رفع درجة الانسان حتى في هـذا العالم فان التقي الخائف المولى الذي يفضل الدين على كل شيُّ يكون مرموقاً بعين الاعتبار فيثق به القريب والغريب ويعتمد عليه في المعاملات ويصبح في غني عن الناس وقد قال داود الني كنت فتي وقد شخت ولم ارَ صديقاً تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبراً من٣٧:٥٥ وقد خصص المسيح الاهل والاموال بالذكر لانهم اعزشي على الانسان

قد كانت الاموال والبنون سبباً في خيانة بعض الصحابة فورد في سورة

الانفال ٢٧:٨ و٢٨ يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون أنما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم

وسبب هذه الاقوال هو ان محمداً حاصر بني قريظة احدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كاصالح اخوانهم بني الفضير على ان يسيروا الى اخوانهم باذرعات واربحا من الشام فابى الا ان ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ فابوا وقالوا ارسل الينا ابا لبابة وكان مناصحاً لهم لان عياله وماله في ايديهم فبعثه اليهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حكم سعد فاشار الى حلقه انه الذبح قال ابو لبابة فما زالت قدماي حتى علمت ابي قد خنت الله ورسوله فنزلت (اى هذه الاقوال القرآنية) فشد نفسه على سارية في المسجد فقال والله لا اذوق طعاماً ولا شراباً حتى اموت أو يتوب الله علي فقل لا والله لا احلها حتى يكون رسول الله هو الذي فقيل له قذ تيب عليك فحل نفسك فقال لا والله لا احلها حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده فقال ان من عام تو بتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي فقال محمد يجزئك الثلث ان تتصدق به فتري من هنا ان المال والاولاد كانت سبب خيانة الصحابة

وورد قوله ايضاً في سورة التغابن ١٤:٦٤ يا ايها الذين آمنو ا ان من ازواجكم واولادكم عدو الكم عدو الكم فاحذروهم وورد في عدد ١٥ قوله اعا امو الكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم وورد في سورة الممتحنة ١:٦٠ يا ايها الذين آمنو الا تتخذو اعدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وورد في عدد ٣ قوله لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وفي عدد ٤ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابرهيم والذين معه اذ قالو القومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده الخ

قالوا لما علم حاطب بني ابى بلتعة ان محمداً يغزو اهل مكة كتب البهم ان رسول الله يريدكم فخذوا حذركم وارسله مع سارة مولاة بني المطلب فعلم محمد بذلك فارسل عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد وابا مرثد وقال انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب حاطب الى اهل مكة فخذوه منها وخلوها فاذا ابت فاضر بوا عنقها فادركوها ثم فجحدت فسل على السيف فاخرجته من عقاصها فاستحضر محمد حاطباً وقال ما حملك عليه فقال يا رسول الله ما كفرت منذ اسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولكن كنت امرءا ملصقاً في قريش وليس لي فيهم من يحمي اهلي فاردت ان آخذ عندهم يداً وقد علمت ان كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدقه محمد وقال ما تقدم

فترى من هنا ان العرب في عصر محمد خانوه مراعاة لاهلهم واصحابهم واولادهم فحضهم على ان يتحذوهم اعداء لهم وان يفعلوا كما فعل ابرهيم فقال قد كانت لكم اسوة حسنة في ابرهيم والذين معهم فانهم تبرأوا من اهلهم وليس ذلك فقط بل اتحذوهم اعداء لهم اما كلام المسيح فتتقطر منه الشفقة والرحمة والرقة بخلاف كلام محمد فانه مبني على الحقد والانتقام

دخول الشياطين ( ١٠٥) قال ورد في مر ١٢٠٥ و ١٣ في اخراج الشياطين من المجنوب في الخنازير في الحنازير في الخنازير في الخنازير في الخنازير في الخنازير في الخنازير في الخنازير فالدفع القطيع من على للم يسوع للوقت فخرجت الارواح النجسة ودخلت في الخنازير فالدفع القطيع من على الجرف الى البحر وكان نحو الفين فاختنق في البحر وهذا غلط ايضاً فان قنية الخنازير عند المهود محرمة ولم يكن من المسيحيين الاكلين في هذا الوقت اصحاب امثال هذه الاموال فاي نوع من الناس كان اصحاب ذلك القطيع وان عيسى صلعم كان يمكنه ان يخرج تلك الشياطين من ذلك الرجل ويبعثها الى البحر من دون اتلاف الخنازير التي هي من الاموال الطيبة كالشاة والضأن عند المسيحيين او يدخلها في خنزير واحد فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على اصحاب الخنازير

قلنا بما ان يسوع المسيح هو الكامة الازلية وبه خلق العالمين فله حق ان يتصرف في ملكه كيف يشاء فهو الذي يرسل الطاعون والوبإ ويهلك بهما الالوف والملايين ويرسل الصواعق والطوفانات والزلازل فتخسف المدن والبلاد والمالك ويرسل القواصف من الريح (سورة الاسرى ٧٠:١٧ و٧) فاذا كان لا يجوزلاحد الاعتراض على المولى سبحانه وتعالى اذا خسف البلاد والمدن بالزلازل فهل يجوز ان نعترض عليه اذا اتلف الخنازير (ثانياً) انه لما كانت الخنازير من الحيوانات النجسة (لاويين ٧:١١) عند اليهود كان لا يجوز لهم اقتناؤها لان ذلك مخالف للشريعة الموسوية فالمسيح اذن للشياطين بان تؤذيها بل اذا قلنا انها كانت ملك اممى فكانت شركاً واحبولة للهودي وتجربة له وكان لا يجوز له ان يبقى عنده هـذه الحيوانات لان بقاءها مخالف لشريعة البلاد العائش فها فهذه هي الحكمة في الاضرار بهذه الحيوائات وكثيراً ما يضرب المولى سبحانه وتعالى الشرير بان يسمح بحلول مصائب عليه لارجاعه عن غيه وبغيه والعاقل من اعتبر وتأدب وتاب (ثالثاً) ان شفاء الانسان من دائه هو اهم من الخنازير التي اتلفت فان الانسان خُلق على صورة الرحمن وخصه بالعقل والنطق والبيان (رابعاً) انه لما خرجت الشياطين من الرجل رغبت الاضرار بالخنازير لتقلل من اهمية معجزة المسيح والله سبحانه وتعالى يسمح للشرير ان يؤذي شريراً آخر ويضربه وكثيراً ما يسمح لشقي ان يحرق مدينة او ينهب يبتاً او يقطع الطريق والحاصل ان اعمال المولى سبحانه وتعالى مبنية على حكمة تفوق ادر الـ عقولنا القاصرة وورد في القرآن قوله و الله خلقكم وما تعملون ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسأَلُون فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم اجمعين ومن الغرائب ان المعترض قام يناضل عن الخنازير وظهر لها بمظهر المحامي المدافع وكفاه فضلاً

## الفصل الثامن

(من ۱۰۶ الى ۱۱۰)

بحي ابن ( ١٠٦) قال ورد في انجيل متى ٢٤:٢٦من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً الانسان في عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء وهو غلط لان المهود لم تره قط جالساً سحاب السماء لا قبل موته ولا بعده سحاب السماء لا قبل موته ولا بعده

ان هذه الآية الشريفة هي القول الفصل الذي قاله المسيح عن ذاته وماهيته ومجيئه فالبهود كانوا يتوهمون ان المسيح يكون ملكا جباراً ينقذهم من نير رومة ويرفعهم الى ذرى المجد الدنيوي اما المسيح فقال انه يأتي في السحاب اشارة الى النقمة التي تحل بهم لانحر افهم عن الحق اليقين وقد استعمل هذه العبارة للدلالة على البلايا الطامة والرزايا العامة التي تحل بالبهود كامة كما في (ص ٢٤:٧٢)

اما قوله تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سُمحاب السماء فهو مقتبس من نبوات دانيال في كلامه على عبي المسيح وبيان ذلك انه لما استفهم رئيس الكهنة من المسيح عما اذا كان هو المسيح اجابه بالايجاب واوضح له انه هو المراد بنبوات دانيال وقدكان الجميع يعرفون ان نبوات دانيال تشير الى مجي المسيح في ملكوته والمسيح ذاته اطلق عبارات هذه النبوة على ذاته قبل التجلي (متى ٢٨:١٦) وثانياً انه اطلق هذه النبوة على نفسه لما تنبأ على خراب اورشليم فقال ان ابن الانسان يأتي على سحاب السماء بقوة ومجد كثير (متى ٢٤:٠٠) وفي هذا المحل لما كان اليهود يناظرونه اجابهم بانهم سيبصرون ابن الانسان جالساً عق يمين القوة وآتياً على سحاب السماء كأنه يقول مع اني في ايديكم محتقر ومرذول ومهان وانتم تنظرون الي كأني غير صادق لاني ادعيت باني الماسياً الا ان دعواي هي صحيحة لانها مبنية على اساس حقيقي والدليل على

ذلك انكم ستبصرون ابن الانسان اي الماسيا آتياً ولكن ليس بالكيفية التي انتظرتم بها مجيئه بل يأتي في سحاب السهاء وانه ستحل بكم النقمة التي ظنتم حلولها باعدائكم كانه يقول انكم كنتم متوقعين بغاية التولع مجيء الماسيا بحيث يكون ملكاً ارضياً يرفعكم من حضيض الذل الى درجة رفيعة ويجعل لكم شأ نا رفيعاً بين امم الارض ويوردكم موارد العزوالغني والقوة و توقعتم الممتع بالشهوات الجسدية والسرف والترف والزهو والمابو ولكن خيب الله املكم واحبط عملكم لاني انا الذي قلت لكم باني الماسيا ومع اني الآن مأسور بين ايديكم وموضوع ازدر الكم وتهكم ومع اني كا تنبأ احد انبيائكم محتقر ومخذول من الناس رجل اوجاع ومحتبر الحزن (اش ٣٠٥٣) وبالاختصار مع انكم لا ترون في صفات الماسيا الذي علقم آمالكم عليه وتوقعتموه حتى قصدتم ان تصلبوني كاني كاذب الا انه سيتضح لكم انكم كنتم فيضلال مبين وتبصرون ابن الانسان جالساً عن القوة وآتياً على سحاب السماء

ومما يدل على ان اليهود فهموا من اقوال المسيح هذا المعنى هو انهم استشاطوا غيظاً حتى مزق رئيس الكهنة ثيابه قائلا انه قد جدّ ف ما حاجتنا بعد الى شهود هاقد سمعتم تجديفه ما ذا ترون فاجابوا وقالوا انه مستوجب الموت حينئذ بصقوا في وجهه الخ وسبب ذلك هوانه هدم آمالهم الجسدية الدنيوية وقد تقدم في صحيفة في وجهه الخ وسبب ذلك هوانه المسيح يأتي فيأتي لتأييد ملكوته ومنح الروح القدس وعقاب الاشرار والدينونة وغير ذلك و تقدم ان الحائطية والحدثية برون المعنى قوله في سورة البقرة ٢٠٦٠ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من النهام والملائكة هو المسيح فانه يأتي ليحاسب الخلق في الآخرة ولا شك ان النهام والملائكة هو المسيح فانه يأتي ليحاسب الخلق في الآخرة ولا شك ان هذه العبارة مأخوذة من قول الانجيل الشريف راجع ما تقدم فينتج مما تقدم

ان المسيح الى وقد رآه اليهود بخراب اورشليم وتبديد امتهم ورأوا قوته بحلول العقاب بهم لتماديهم على عنادهم فتأمل

ليس التلميذ } (١٠٧) قال ورد في انجيل لوقا ٢٠:٦ ليس التلميذ افضل من معلمه بلكل افضل من معلمه بلكل افضل من معلمه بلكل افضل من معاركاملاً يكون مثل معلمه قال هذا في الظاهر غلط لانه قد صار الوف من التلاميذ افضل من معلمهم بعد الكمال

مع أن هذا القول هو من القضايا الضرورية التي لا تحتاج الى فكر ونظر لانه مشاهد بالعيان الا انه لا بأس من شرحه فنقول تقرر ان التلميــ لا يكون افضل من معلمه في المعرفة والفضيلة ومراد المسيح ان يوضح لهم بانه لا يتوقع ان يكون اتباعهم واشياعهم افضل منهم وبما انهم عميان كان اتباعهم مثلهم لان المسيح قال في الآية التي قبلها مانصه وضرب لهم مثلا هل يقدر أعمى ان يقود اعمى اما ان يسقط الانسان في حفرة ليس التليذ افضل من معلمه الح وان الواجب علمهم ان يتعلموا الحقائق الالهية وتعالم الانجيل الشريف حتى لا يكونوا قادة عميان للناس وكلمنوقف على الحقائق الالهية وبلغ فيها مبلغاً كاملاً واتحدقلبه مع المولى سبحانه وتعالى واستقامت امياله وعواطفه وتطهرت طباعه وتحسنت الحلاقه لابد ان يكون قدوساً طاهراً منفصلاً عن الخطاة مثل سيده يسوع المسيح وانكان لايبلغ شأو سيده فالتلميذ الذي يفهم قوانين معلمه ويرى مثاله وقدوته يسير في خطواته فلذاكان المعلم مسؤولاً عن نفسه وعن غيره فورد في الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بل ورد في القرآن وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وورد ايضاً وليحملن أثقالهم واثقالاً مع اثقالهم فالمعلم اذاكان غاويا جر بغيه غيره الى نفسه ولذا ورد في القرآن كلام على لسان الكفار ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينـا وقال ايضاً

فاغويناكم اناكنا غاوين فهل يظن المعترض ان امثال هؤلاء يكونون اعظم من معلميهم حاشا وكلا على اننا لو صرفنا النظر عن الامور الدينية لقلنا له انكل انسان مسلم بأنه ليس التلميذ افضل من معلمه واذا فاق تلميذ استاذه فهذا نادر والنادر لا يحكم به

تفضيل مجة الله (١٠٨) قال ورد في لو ٢٦:١٤ ان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه على الاهل وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضاً فلا يقدر ان يكون لي والانسباء للميذاً قال المعترض وهذا الادب عجيب لا يناسب تعليمه لشأن عيسى وقد قال هو منو بخاً للبهود في انجيل متى ٤:١٥ ان الله اوصى قائلاً اكرم اباك وامك ومن يشتم اباً او اماً فليه موتاً فكيف يعلم بغض الاب والام

قلنا ان لفظة يبغض تستعمل في الكتاب المقدس بمعنى يحب محبة ثانوية مثلاً قيل عن يعقوب انه احب راحيـل اكثر من ليئة وبعد ذلك قال ان ليئة كانت مبغضة (تك٢٠:٣٠ و٣١) فتى قارن العبرانيون محبة زائدة بأقل منها قالوا عن الاولى محبة وعن الثانية بغضاء والمشاهد في عصر نا بانه اذا اهتدى وثني الى ديانة الله الحقيقية عيره اقرباؤه وانسباؤه بانه يبغضهم لانه لم ينصت لغواياتهم ويترك الديانة المسيحية والحقيقة هي انه يحبهم اكثر من السابق وانما محب المسيح اكثر منهم لان الله امر نا بان نحبه من كل قابنا ومن كل فكر نا ومن كل قوتنا ومر اد المسيح بذلك ان محبة الله يلزم ان تكون مقدمة على كل شيء في الدنيا بحيث لا تساوم او لا تو ازم الحبتنا للاب او الامرأة اوغيرها و ثانياً ان الواجب ان نفضل الاذعان للمولى سبحانه و تعالى على اي شيء غيره فاذا كانت طاعة الله تستلزم بغض الانسباء و الاقرباء وعدم الا تقياد لغواياتهم وجب ان نخالفهم ولا نشا كلهم وقد تقدم ان الاموات والعيال هي فتنة تفتن عقول ان نخالفهم ولا نشا كلهم وقد تقدم ان الاموات والعيال هي فتنة تفتن عقول المعام با بل قد حث محمد اتباعه على اظهار العداوة والبغضاء للاهل و استشهد بما

فعله ابراهيم والذين معه فادعى ان ابراهيم تبرأ من اهله وانسبائه واقربائه بل عكنت بينهم العداوة والبغضاء كاهوصر يح لفظ القرآن فقال في سورة المعتحنة معنت بينهم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده قال الفسرون فتنقلب العداوة والبغضاء الفة ومحبة فالقرآن مشحون من الاقو ال الحاضة للمسلمين على بغض بل قتال من خالفهم في معتقدهم اما المسيح فكثيراً ماحض المسيحيين على عبة الاعداء والاحسان الى من يسيء الهم فقال احبوا اعداء كم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسبئون اليكم ويطردونكم (مته:٤٤) ولكن اذا كان الآب بدخل بيننا وبين عبادة خالقنا وجب نبذه ظهريا فان الله هو خالقنا ورازقنا وحافظنا وبيده نسمة حياتنا وبحن له وليس لانفسنا وحقوقه علينا اهم واعظم من حقوق الاب والام والاخ والاولاد علينا وهذا لا ينافي وجوب اكر ام الوالدين فالدين المسيحي محضنا على اكر ام الوالدين وتقديم الطاعة علينا او يحول بيننا وبين محبة خالقنا

ورد في القرآن ان نفس الانسان هي من اعدائه فقال ان النفس لأمارة بالسوء وقال في القرآن ان من ازواجكم واولادكم عدواً لكم فاحذروهم وورد في الحديث ليس عدوك الذي ان قتلته آجرك الله في قتله وان قتلك ادخلك الجنة ولكن اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وامرأتك التي تضاجعك واولادك الذين من صلبك قال الراغب الاصفهاني وجعل محمد هؤلاء اعداء الانسان لما كانوا سبباً لاهلاكه الاخروي لما يرتكبه من المعاصي من اجلهم فيؤدى ذلك الى هلاك الابد الذي هو شر من اهلاك المعادي المناصب اياه انتهى بنصه ورد في القرآن قوله وقضى ربك الا تعبدوا الااياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك

الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (سورة الاسرى ٢٤:١٦ و٢٥) وفي الممتحنة اوضح ان الواجب اظهار العداوة والبغضاء لهم فتأمل

فيافا رئيس ( ١٠٩) قال ورد في (يو ١٠١ ع ٢٠٠٠) فقال لهم واحد منهم هو قيافا كان الكهنة م رئيس للكهنة في تلك السنة انتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد من الشعب ولا تهلك الاه ة كاما ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة وليس عن الامة فقط بل ليجمع ابناء الله المنفرقين الى واحد وهذا غلط بوجوه الاول ان مقتضى هذا الكلام ان رئيس كهنة اليهود لا بد ان يكون نبياً وهو فاسديقيناً الثاني قوله هذا كان بالنبوة يلزم ان يكون موت عيسى صلعم كفارة عن قوم اليهود فقط لا عن العالم وهو خلاف ما يزعمه الله التثليث ويلزم ان بكون قول الانجيلي وليس عن الامة فقط لغوا مخالفاً للنبوة الثالث ان هذا النبي المسلم نبوته عندهذا الانجيلي هو الذي كان رئيس الكهنة حين اسر وصلب عيسى صامم وهو الذي افتى بقتل عيسى صلعم وكذبه وكفره ورضى بتوهينه وضر به كا في عيسى صامم وهو الذي افتى بقتل عيسى صلعم وكذبه وكفره ورضى بتوهينه وضر به كا في متى ٢٠:٧٥ — ٧٧ واورد هذه الآيات

قلنا ان مراد قيافا من قوله خير لنا ان يموت انسان واحد عن الامة هو ان الاولى ان يموت المسيح وتنقذ الامة لانه توهم ان المسيح يصير ملكاً ويحدث ثورة فيأتي الرومان للتشفي والانتقام من الامة اليهودية فيوردونها موارد البوار ويخربون الهيكل والمدينة ومعذلك فعبارته تحتمل ان يراد بها ان المسيح يموت كفارة عن خطايا الامة فقيافا نطق بحقيقة مهمة وهو لا يشعر بها وقد قال البشير انه لم يقل هذا من نفسه بل ان المولى سبحانه وتعالى نطق على لسانه بهذه النبوة عن موت المسيح وكانت غايته سيئة غير ان المولى سبحانه وتعالى بهذه النبوة عن موت المسيح وكانت غايته سيئة غير ان المولى سبحانه وتعالى كثيراً ما يحول شر الاشرار الى خير فيتمم اقوال الاشرار ولكن بكيفية لم تخطر لهم ببال بل يجعل مكائدهم الوبيلة واسطة في تتميم مقاصده فالشيء الذي

يعتبرونه تممآ لما ربهم واغراضهم يتمم الله به مقاصده الحسني اما قوله تنبأ فليس المراد انه نبي بل قال البشير انه لم يقل هذا من نفسه بل ان الله انطقه بهذه الاقوال التي هي كنبوة حقيقية وكان الهود يعتبرون اراء رئيس الكهنة اعتباراً عظماً فان الله كان ينطق على ألسنتهم بواسطة الاوريم والتومم في المسائل المشكلة والقضايا المعضلة (كما في سفر العدد ٢١:٢٧) ومع كل ذلك فنسب الكتاب المقدس انه تذاً ولكن ليس من نفسه قال الراغب الاصفهاني نجوز ان تثبت الفعل للانسان وتنفيه عنه بنظرين مختلفين ويقال هذا الخشب قطعته انا لا السكين ويقال قطعه السكين ولم اقطعه وفلان هداه الله وهداه الرسول وهداه القرآن وهداه فهمه فنسب الى كل ذلك وقال واضله الله لما كان تعالى هو السبب الاول في وجوده ووجود الآلة وان لم يكن تعالى هو الداعي الى الضلال ويقال اضله الشيطان لماكان هو الداعي الى الضلال واضلته نفسه لما تركت الاحتراز وقال قوم من المحصلين لاشئ من الافعال فاعله واحد في الحقيقة الا الله عن وجل انتهى كلامه. فلذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى انطق رئيس الكهنة بهذه العبارة التي تحتمل المعنى الحقيقي وجعل البشير لكلامه شأناً لان الله كان ينطق على ألسنة رؤساء الكهنة بالاحكام في القضايا المشكلة كا في التوراة والمعترض يعرف ان بلعام كان متنباً مع انه كان بحب أجرة الاثم كما في ٢ بط ٢: ١٥ والكتاب المقدس يشهد بانه مضل كما في يهوذا ١١ فان اعداء بني اسرائيل طلبوا منه ان يلعن شعب الله ويعطوه أجرة كما في سفر العدد ٢٢:٥ — ٢١ وقد اشار محمد اليه في سورة الاعراف ١٧٤:٧ و١٧٥ واتل علمهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوىن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هو اه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او

تتركه يلهث قال المفسرون وقال السيوطي وغيره ان المراد به بلعم بن باعوراء من الكنعانيين روى ان قومه سألوه ان يدعو على موسى ومن معه فقال كيف ادعو على من معه الملائكة فالحوا عليه حتى دعا عليهم فبقوا في التيه وقيل لما دعا على موسى خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكاب غير آن القول الصحيح هو ما ورد في التوراة الشريفة من انه لم يقدر ان يلعن من باركه الله انظر سفر العدد ٢٢

فينتج مما تقدم ان الله ينطق على لسان الاشرار بامور حقيقية وثانياً انه لم يقل احد ان رئيس الكهنة كان نبياً وثالثاً ان المسيح مات عن كل من يؤمن به الا انه اتى الى خاصته اولاً وثالثاً ان الرسول يوحنا لم يقل ان رئيس الكهنة هو نبي مرسل بل قال ان الله نطق على لسانه بهذه الحقيقة التي لم تكن مقصودة ورابعاً ان القرآن مصرح بان بلعام كان نبياً فانه قال آتيناه آياتنا فانسلخ منها وخامساً ان المولى سبحانه وتعالى محول مؤامرة الاشرار الى خيرعظيم بل بجعل مكائدهم وسوء مقاصده واسطة في تميم مقاصده الالهية

وقد توهم المعترض ان رئيس الكهنة هدا هو نبى مع انه لا يعتقد احد بذلك وأنما البشير اورد هذا الامر ليوضح كيف أن الله يحول شر الاشرار الى خير والمسيحيون كما لايحنى لا يعتقدون بنبوة اي انسان كان ما لم يفعل المعجزات الباهرة والآيات الزاهرة بخلاف المسلمين فانهم يعتقدون بنبوات كهان العرب والجان والاصنام. وها نورد بعضها مع ان الواجب على العاقل ان يعتبر ذلك من الخزعبلات ولكنها عند المسلمين من النبوات

ومن ذلك نبوات قس فروى عن ابن عباس قال قدم الجارود بن عبد الله فقال له محمد ياجارود هل في جماعة عبد القيس من يعرف لنا قساً قالواكانا نعرفه قال الجارود

وانا بين يدي القوم كنت اقفو اثره وهو اول من تأله اي تعبد من العرب اي ترك عبادة الاصنام قال محمد على رسلك ياجارود (الرسل بكسر الراء التودة) فلست انساه بسوق عكاظ تكلم بكلام لا احفظه فقال ابو بكريا رسول الله فاني احفظه اسمعوا وعوا. واذا وعيتم فانتفعوا. من عاش مات، ومن مات فات. وكل ما هو آت آت، مطر ونبات. وارزاق واقوات. واباء وامهات. واحياء واموات. جمع واشتات. وآيات بعد آيات ان في السهاء لخبراً. وان في الارض لعبراً. ليل داج (اي مظلم) وسهاء ذات ابراج وارض ذات في الحجاج وبحار ذات امواج. مالي ارى الناس يذهبون. فلا يرجعون. أرضوا بالمقام فقاموا. الم تركوا هناك فناموا. اقسم قس قسماً حاتماً. لا حنثاً فيه ولا آتما، ان لله ديناً هواحب اليه من دينكم الذي انتم عليه نبياً قد حان حينه وظلكم زمانه فطوى لمن آمن به فهداه وويل لمن خالفه فعصاه الخ وفي رواية انه كان يخطب قومه بسوق عكاظ فقال سيأتيكم حق من هذا الوجه واشار بيده الى كمة الخلاص وعيش ونعيم لا ينفذان فاذا دعاكم من ولد لؤي بن غالب يدعوكم الى كمة الخلاص وعيش ونعيم لا ينفذان فاذا دعاكم فأجيبوه ولو علمت اني اعيش الى مبعثه لكنت اول من يسعى اليه

ومن ذلك خبر نافع الجرشي وذلك أن بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية فلما ذكر امر محمد وانتشر في العرب جاءوا الى كاهنهم واجتمعوا اليه في اسفل جبل فتزل اليهم حين طلعت الشمس فوقف لهم قائماً متكماً على قوس فرفع رأسه الى السماء طويلا ثم قال ايها الناس أن الله أكرم محمداً واصطاءاه وعهر قلمه وحشاه ومكثه فيكم ايها الناس قليل واما اخبار الكهان على السنة الجان فكثيرة ايضاً منها خبرسو د بن قارب من صحابة محمد وكان يتكهن في الجاهلية وكان شاعراً ثم اسلم فروى انه بيناكان عمر بن الخطاب ذات يوم جالساً اذ من به رجل فقيل له يا امير المؤمنين اتعرف هذا المار قال ومن هذا قال ان قال عمر على منبر محمد ايها الناس افيكم سواد بن قارب فلم يجبه احد وفي السنة المقبلة قال ايها الناس افيكم سواد بن قارب فلم يجبه احد وفي السنة المقبلة قال ايها الناس افيكم سواد بن قارب قال بعضهم با امير المؤمنين ما سواد ابن قارب قال حدثنا ببدء ان سواد بن قارب فارسل اليه عمر فقال له انت سواد ابن قارب قال نعم قال حدثنا ببدء

اسلامك كيف كان قال يا امير المؤمنين بينا انا ذات ليلة بين النائم واليقظان اذ اتاني رئيي فضر بني برجله وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان كنت تعقل انه قد بعث رسول الله من لؤي بن غالب يدعوا الى الله عز وجل والى عبادته ثم انشأ يقول

عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس باقتابها تهوى الى مكة تبغى الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحل الى الصفوة منهاشم ليس قداماها كاذنابها وكرر عليه هذه المسألة ثلاث ليال ثم سافر الى محمد فرحب به فأنشده اتاني رئيي بعد ايل وهجعة ولم يك فيا قد تلوت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة اتاك رسول من لؤي بن غالب

ثم قال قصیدته یمدح بها محمداً قال ففرح محمد به فرحاً شدیداً وقال افلحت یاسواد ومن ذلك ان امرأة كانت كاهنة بالمدینة یقال لها حطیمة كان لها تابع من الجن فجاءها یوماً فوقف علی جدارها فقالت له مالك لا تدخل تحدثنا ونحدثك فقال انه بعث نمى ممكة یحرم الزنا فحدثت بذلك

واما ما سمع من جوف الاصنام فكثير ايضاً فمنها خبر عباس بن مرداس وكان له وثن يعبده يقال له ضاراً فلما حضرت مرداساً الوفاة قال للعباس ولده اي بني اعبد ضاراً فانه ينفعك ويضرك فبينا عباس يوماً عند ضار اذ سمع من جوف ضار منادياً يقول من لقمائل من سلم كاها اودى ضار وعاش أهل المسحد

من للقبائل من سليم كالها اودى ضار وعاش أهل المسجد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد اودى ضار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد

اقبل الي اقبل تسمع ما لا تجهل هذا نبي مرسل جاء بحق منزل

## آمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها بالجندل

فذهب الى محمد وقص عليه الخبر ففرح به فرحاً شديداً

وهذا شيء زهيد من اقوال كثيرة جدا ولولاضيق المقام لاوردنا ما ادعوا به من الاصوات التي سمعت من اجواف الذبائح فانه كثير وكذلك ما سمع من الهواتف فهو خلاف ماجاء على السنة الكهان وجوف الاصنام وجوف الذبائح وهو كثير ايضاً ونبوات الدبانة الصحيحة منزهة عن مثل هذه الترهات والحرافات الملفقة فان الانبياء الذين تنبأوا عن المسيح ومجيئه ابدوا نبواتهم بالمعجز ات الباهرة فتنبأ موسى وداودواشعيا وارمياودانيال وحجي وملاخي وغيره عن المسيح ومولده وزمانه ومكانه وصفاته وكالاته واعماله وموته وصلبه وقيامته وملكوته

ولو اخذنا في سرد هذه النبوات وبيان دقائقها الغريبة لضاق المقام وقد الفت مجلدات معتبرة في شأن ذلك ولم يرد فيها شيء من اقوال الكهان او الجان او الهواتف او الاصنام او الحيوانات وغيرها من الخرافات فان اولئك الانبياء كانوا لا ينطقون الابوحي الروح القدس وبالالهام الالهي وايدوا اقوالهم بالمعجزات الباهرة فالديانة المسيحية منزهة عن اقوال الكهان والجان فانها ديانة الهية ليست مبنية على الخرافات الملفقة

فن النبوات الكثيرة التي وردت عن المسيح قوله أنه يكون متسلطاً على السرائيل ومحارجه منذ القديم منذ ايام الازل (ميخا ٢:٥) وقد ورد في القرآن بانه كلمة الله وروح منه وفي الانجيل يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان و بغيره لم يكن

شيء مماكان يو ١٠١ - ٣ ومن تأمل في ص٥٥ و٥٥ من سفر اشعيا خيل اليه ان اشعيا النبي كان معاصراً للمسيح وشاهد تواضعه وآلامه وصلبه وموته وعمله مع انه كان قبل المسيح بنحو ٧٠٠ سنة واذا قيل ماهي الغاية من تجسده وصلبه قلنا ان الغاية هي ان يكفر عن خطايا كل من يؤمن به لان الجميع اخطأوا واحتاجوا الى من يكفر عن خطاياهم لاننا اذا نظر نا الى العالم رأينا انه لم يسلم احد من اقتراف يكفر عن خطاياهم لاننا اذا نظر نا الى العالم رأينا انه لم يسلم احد من اقتراف الخطيئة وعقاب الخطيئة هو الموت في جهنم الى الابد لان المولى سبحانه وتعالى طاهر قدوس وعدله يستازم عقاب الخطيئة بهذه الكيفية فالسيح احتمل في جسده ماكنا نستوجبه من العقاب ووفى ماكان عليه من الدين رحمة منه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا مهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحيوة الابدية فطريقة الخلاص موافقة للعدل الالحي ولكالات الله وصفاته السامية فن آمن خلص ومن لم يؤمن يدن

 في اسفل الجبل واثنى عشر عموداً لاسباط اسرائيل الاثني عشر وارسل فتيات بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران فاخذ موسى نصف الدم وضعه في الطسوس ونصف الدم رشه على المذبح واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الدي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال

قلنا لا يوجد تناقض في هاتين العبارتين ولا اختلاف فانه يلزم التحقق التناقض أتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان كقولنا ان سيدنا موسى رش الدم وسيدنا موسى لم يرش الدم الخ وكذلك نقول انه لا يجوز ان نقول ان احدى هاتين العبارتين خطأ والأخرى صحيحة غاية الامران احدى هاتين العبارتين بحملة والاخرى مفصلة فالرسول بولس ذكر عبارة سفر الخروج بالشرح الكافي والتفصيل الشافي ولا يتصور ان الرسول يخاطب العبرانيين بادلة فاسدة او مناقضة لكتمهم او مخالفة للواقع ونفس الامر بل انه خاطبهم بما يصدقون به ويعتقدون بصحته والالايكون لكلامه وقع في الاذهان والنفوس وينتج من ذلك ان التفاصيل التي ذكرها الرسول كانت معلومة عند اليهود ووصلت اليهم بالتقاليد لانه كانت عند البهود تقاليد كثيرة وروايات مأثورة اخذها الخلف عن السلف وكانوا يحافظون على وقائع تاريخهم وحوادثهم بالتقاليد لكثرتها وقد اشار المسيح الى تقاليدهم مت١٠١٠ فالرسول بولس ذكر التقاليد الصحيحة بوحي الروح القدس والهام الهي لانه من الحواريين لا ينطق الا بوحي الروح القدس ومن نظر الى عبارة سفر الخروج وجدها مثل عبارة الرسول فانه اذاكان موسى رش الشعب وقرأ في كتاب العهد (خرو ٧:٢٤) لتأييد العهد مع الله كان لا بد ان يرش كتاب العهد والمسكن ايضاً وآنيته المقدسة وهذا أمر طبيعي لا بدمنه وكانت عادة العبرانيين انهم اذا ارادوا تكريس شئ رشوا عليه الدم

وكذلك اذا ارادوا تطهير شي رشوا عليه الدم وعلى هذا لما كرس هارون واولاده لوظيفة الكهنوت رشوا الدم عليهم وعلى ثيابهم (خر ١٩:٢٩–٢١) وكذلك لما كرسوا المذبح رشوا الدم عليه لاو ١:٥و١١ و٣:٢و١٣ وكذلك رشوا الدم امام حجاب القدس لاو ١٥:٤ و١٥ و١٤:٧٢ و١٤:٧

وقال يوسيفوس ان ثياب هـارون واولاده كانت ترش بدم الحيوانات المذبوحة وبالماء قال ولما كرسوا ثيابهم سبعة ايام مسحوا كذلك المسكن واوانيه 'بالزيت وبدم العجول والكباش (انظر كتاب ٣ فصل ٨) وهذا يؤيد صدق ما ذكره بولس الرسول وزد على هذا انه لا يمكن ان يبرهن على ان موسى لم يرش الكتاب والمسكن ايضاً بالدم فعدم ذكر موسى لذلك لا يدل على عدم حصوله اما قوله دمالعجول والتيوسقلنا انذبحة البهود تشتمل على دم الحيو انات فني يوم الكفارة كان رئيس الكهنة يدخل الى القدس بدم ثور صغير لاو ٢:١٦ و١١ يسمى دم العجل يقدمه عن نفسه وعن الشعب ثانياً كان يأخذ دم تيس ذبحة خطيئة عن الآخرين لاو ٩:١٦ و١٥ فترى من هنا انه لتتمم الذبحة كان يأخذ الاثنين وكذلك قال يوسيفوس انه كان يستعمل الماء وذكر في لاو ١٤: ١٩-١٥ انه كان يلزم لتطهير البيت من البرص ان يسفك دم العصفور على الماء ثم ترش الحيطان بالدم والماء بل ان الماء كان ضرورياً لمنع الدم من التجمد وثانياً كان لازماً حتى يمكن رشه اما الآلة التي بها يرشون فكانت قطعة صوفتر بط على الزوفا فالرش يستلزم ذلك فهي مفهومة من الكلام سواء ذكرت اولم تذكر فيتضح مما تقدم ان دم العجول اوم دم الثيران هو شيُّ واحد وثالثاً ان الماء والزوفا وغيرها كانت لازمة للرش ورابعاً انه كان لابد أن يرش على الكتاب ايضاً وعلى كل حال فالرسول بولس فصل بوحي الروح القدس ما ذكره موسى

النبي بالاَجمال فلا لبس ولا ابهام ولا تناقض ولا شيَّ فالكتب المقدسة منزهة عن كل ما يشين

قال وظني أن الكنيسة الرومانية لاجل هذه المفاسد التي علمتها في هذا الفصل كانت تمنع العامة عن قراءة هذه الكتب وتقول أن الشر الناتج من قراءتها أكثر من الخير

قلناان مطالعة الكتب المقدسة هي واجبة وضرورية على كل انسان مهاكانت حالته ودرجته ومرتبته ولا يكره ذلك الامن كان كالخفاش الذي يفضل الظلمة على النور ولنوضح بالفاظ قليلة ضرورة مطالعة الكتب المقدسة فنقول لاشك ان الطبيعة واعمال عناية المولى سبحانه وتعالى الغريبة تدل على وجود الله وانه غير محدود في ذاته وحكمته وقوته وجودته وان الواجب على خليقته تقديم العبادة لحلالته ولكن الانسان لا يعرف الله من الطبيعة حق المعرفة فالطبيعة لا تبين لنا محبة الله رحمته ولا كيفية نوال بركات الفداء العجيب فينتج من هذا وجوب مطالعة الكتب المقدسة لانها تفي بالغرض المقصود فتوضح لنا صفات الله وكالاته وعبته ورحمته ووفاء المسيح عدله

والادلة على صدق الكتب المقدسة هي جمة منها (اولاً) قدمها لمحافظة شعب الله من جيل الى آخر عليها بغاية الحرص لتعبدهم بها (ثانياً) نزاهة الانبياء الذين دونوها (ثالثاً) المعجزات الباهرة التي ايدوا بها هذه الكتب المقدسة (رابعاً) تميم النبوات التي تنبأوا عنها (خامساً) نفحاتها فتبدد الظلمات وترقي الانسان وترفع درجته ونزيل كل نقمة وتأتي بكل بركة ونعمة (سادساً) انتصارها على مقاومة المعاندين مدة اجيال عديدة (سابعاً) اعتبار اعظم رجال عصر نا لها فيحلونها في المكان الارفع

ومن البينات على صدقها (١) ملائمتها للعقل السليم فهي منزهة عن كل

ما ينافي الذوق المستقيم (٢) توضيحها لنا حقائق مهمة لا يمكن للمقل ولا الطبيعة الاهتداء اليها بدون الكتب المقدسة (٣) نزاهة تعاليمها وتقاوتها وطهارتها (٤) موافقتها لبعضها بعضاً ومناسبتها لحالتنا (٥) ايضاحها لنا طريقة الخلاص (٦) طلاوة وسموعاراتها (٧) قوة فاعليتها فانها قادرة على القاط الضمير وتغيير القلب واقامة الانسان من الموت الروحي وانعاشه وقت الضيقات وغير ذلك من البركات التي لا تحصى

والكتب المقدسة هي القانون الشافي الكافي الخلاص قال المسيح يوه: ٢٩ فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة ابدية وهي التي تشهد لي فكتاب الله يعلمنا وجوب البحث والنظر في كتابه لنهندي الى النجاة وقال الرسول ٢٣ يو ١٥٠٣ و ١٦ و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص بالاعان في يسوع المسيح كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعايم والتوييخ والتقويم والتأديب الذي في البر الخ فترى من هنا وجوب مطالعة الكتب المقدسة لانها تعلم و قوم و تؤدب و تهدى الى سواء الطريق ومن نظر في من ١١٩ رأى فيه الحض على مطالعة الكتب المقدسة لانها اشهى من الجواهم واللاكئ واحلى من الشهد ولانها تعلم و تفهم الخ ولذا حض المولى سبحانه و تعالى كل انسان على مطالعتها وفهم معانيها والتعبد بما يها واما الذين سبحانه و تعالى كل انسان على مطالعتها وفهم معانيها والتعبد بما يها واما الذين شهوا عن مطالعتها فهم مخالفون على خط مستقيم لاقوال الله الالحمية

وهذا بخلاف القرآن الذي فيه المتشابه والمشكل الذي لا يعلم معناه سوى الله واخرج عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس انه كان يقول وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به بل القرآن ذاته مدح الذين فوضوا العلم الى الله وسلموا اليه وذم غيرهم ووصفهم بالزيغ وابتغاء

الفتنة والاحاديث كثيرة ناطقة بان الخوض في المتشابه مذموم ولا نخفي ان المولى سبحانه وتعالى انزل كتبه لهداية الورى وتعليمهم الحقائق الالهية فاذا خاطبهم بما لا يفهمون ضاعت هذه الغاية المهمة وكان الكلام عبثاً اما التوراة والانجيل فيفهم اقوالهما كل من أوتي ذرة من الفهم والادراك

قال أن المجمع التريدينتني والبابا قررا قانوناً بمنع قراءة الكتب باللفظ الدارج لأن الشمر الناتج من ذلك أكثر من الخير وليكن للاسقف أو القاضي في بيت التفتيش سلطان في التصريح بقراءة الكتاب باللفظ الدارج لمن يظن أنهم يستفيدون الخ

قلنا أن هذه الاحوال كانت في وقت الظلمة والاستبداد فكان بعض أعَة الدين ينهون عن قراءة الكتب المقدسة لانها كانت تفضح شرهم وتكشف سترهم وتهتك مخبآ آتهم وثانيا انهم كانوا مستعبدين الناس بنير العبودية والذل ولكن لما من الله بالحرية الدينية صار كل انسان يطالع الكتب الالهية على رؤوس الاشهاد وفي الشوارع والازقة وسطعت انوارها حتى في ذات رومة وترجم الكتاب المقدس الى آكثر من مائتي لغة وانتشر في الدنيا بتمامها وكان الواجب على المعترض ان لا يتمسك باذيال هذه الاقوال الباطلة المخالفة على خط مستقيم لاقوال الدين القويم فان المظالم التي ظهرت في الازمنة المظلمة هي جمة وكثيرة وماذا يقول في خلفاء الفاطميين وغيرهم فانهم تجبروا وتكبروا وعثوا في الفساد وها نورد مثالاً واحداً يوضح اعمالهم فنقول ان الحاكم بامر الله العبدي وهو الذي بني جامعه بالقاهرة منع من صلوة التراويح عشر سنين ثم اباحها وهدم القامة وبني مكانها مسجداً ثم اعادها كما كانت وبني المدارس وجعل فيها العلماء والمشايخ تم قتلهم ولمن اعماله انه ادعى الربوبية وكتب له باسم الحاكم الرحمن الرحيم قال الذهبي في تاريخ الاسلام زاد الحاكم في الظلم وعن له ان يدعي الربوية

كفرعون فصار قوم من الجهال اذا رأوه قالوا ياواحد يا احد يا محيي يا مميت وادَّعي علم الغيب في وقت فكان يقول فلان قال في بيته كذا وذلك مما اعتمده من عجازًكن يدخلن بيوت الامراء والرعايا وغيرهم ويُعرّ فنه ذلك فر فعت اليه رقعة

بالظلم والجور رضينا وليس بالكفر والحماقة انكنت أوتيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة

حكي ان الحاكم جلس يوماً وفي مجلسه من اعيان دولته جماءة فقرآ بعض الحاضرين قول القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم تم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً والقارئ يشير بيده الى الحاكم في اثناء قراءته فلما فرغ قام رجل يعرف بابن المُشَجَّر وقرأ قوله يا ايها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه فلماانتهت قراءته وسكت تغير لون الحاكم ثم امر له بمائة دينار ولم يعط القارئ الاول شيئاً فلما خرج القارئ الثاني قال له بعض اصحابه انت تعرف خلق الحاكم ولا نأمن حقده عليك ان يفعل بك سوءاً والاولى ان تغيب عنه قال فتجهز الرجل للحج وركب البحر فغرق ومن مظالمه انه امر المسيحيين ان يجعلوا في اعناقهم الصلبان زنة الواحد خمسة ارطال والهود القراما الخشب زنة الصدان ويلبسوا العمائم السود وان لا يكتروا دابة من مسلم وافرد لهم حماماً يدخلونها وفي اعناقهم ذلك وفي وقت امرهم بالدخول في الاسلام كرهاً ثم امرهم بالعود الى اديانهم فعاد في سبعة ايام ستة آلاف شخص وخرب كنائسهم تم اعادها

وله اعمال غريبة منها انه اوقد عنده الشمع ليلاً ونهاراً ثم جلس في الظلام مدة ثم امن بقتل الكلاب ثم نهى عنه وعن النجوم وكان يرصدها ومنها انه منع النساء ان يخرجن

ليلاً ونهاراً إلى الطرقات قال ابن خلكان كانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة اشهر ومنها انه امم الساس بغلق الاسواق نهاراً وفتحها ليلاً فامتثلوا ذلك مدة طويلة ومنها انه نهى عن بيع الملوحية والجرجير وعلل ذلك بميل معاوية النهما وكون الجرجير اكاته عائشة واطلع على جماعة اكلوا الملوخية فضربهم بالسياط وطاف بهم القاهرة ثم ضرب رقابهم ونهى عن بيع الرطب ثم جمع منه شيئاً كثيراً واحرقه وكانت النفقة على احراقه ٠٠٠ دينار ونهى عن بيع العنب وانفذ شهوداً إلى الجيزة حتى قطعوا ما بها من العنب والكروم ورموا بذلك الى الارض وداسوه بالبقر وجمع ما في مخارنها من جرار العسل وطرحت في النيل بعد كسرها وكانت خمسة آلاف جرة ونهى عن بيع الزيت قليله وكثيره ونهى عن بيع السمك الذي لا قشر له وظهر على من باعه فقتله

فهذه مظالم احد الحلفاء فلا نستغرب ظهور مستبدين في التاريخ المسيحي نهوا عن مطالعة كتاب الله الذي هوالنور الحقيقي فظهور امثالهم لا يخل بصحة العقائد الالهية والنصوص المنزلة على انهم مهما عملوا لا يصلون الى درجة هذا الرجل المعدود من خلفاء المسلمين

فينتج مما تقدم ان الكتب المقدسة التي هي التوراة والزبور والانجيل هي منزهة عن التحريف والتصحيف والغلط ومع ان المعترض اورد جميع اعتراضات الكفرة الذبن ظهروا في كل جيل ورشقوا كتب الوحي بسنان اقلامهم لانهم لم يؤمنوا بنبي ولا ولي ولا وحي الهي الا اننا فندنا اعتراضاتهم هذه بالادلة العقلية والنقلية فاكسبت اعتراضاتهم الديانة المسيحية بهاء ومضاء ومتانة ورسوخاً

واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النارفها جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود

ومع شدة تعنت المعترض وتألبه على الحق اليقين واستقصائه كل قول باطل مشين الا انه لم يقدر ان يأتي باكثر من مائة اعتراض وعشرة على ستة

وستين سفر أوهي كتب الوحي الالهي على ان اغلب هذه الاعتراضات هي مكررة كما نبهنا على ذلك في مواضعه وكثير منها يختص باسماء اشخاص او اماكن او بعض ارقام وقد اوضحنا صحة كل ما ورد في الكتب الالهيــة واوضحنا كيفية تمم النبوات باقوال المؤرخين المنزهين عن الغايات بل الذين كانوا اعداء الديانة الالهية فكانوا يشهدون لكتب الوحي وهم لا يدرون فدونوا الحوادث التاريخية المؤيدة لصدق هذه النبو ات وهم لا يشعرون وقد قارنا بين ما ورد في الكتب المقدسة وبين ما ورد في كتب دين المعترض حتى يلتزم ان يذعن للحق اذا كان بمن يرغبون فيه ويجدون للوصول اليه فمن جرد نفسه عن الهوى ورغب في الهدى لم يسعه سوى الاذعان بان التوراة والزبور والانجيل هي ولا شك الكتب الالهية الوحيدة التي انزلها الرحمن وان ما أتى بعدها لم يغترف الأمن فضالتها ولم يسر ذلك المسرى الآ بدلالتها وهدايتها فهي البحر الزاخر والنور الباهر المشتمل على الآيات البينات والحقائق الفصلات بخلاف غيره فانه كلام مقتضب مخل وغش معل وما احسن ما قاله بعض الادباء مما يصدق على هذا المقام ابن التمذ من الخضرم. وابن من السلاف ماء الحصرم. وابن دوي الزنبور. من نغم الزيور وكم بين بسوس يستدر بعنيف الحلب ورفود رسله ينبع من القلب ويقع في القلب وكم بين جموم يروي الرجال ويملأ السجال وبين ناكز ينازع النازع ويتعب الكارع ومن سلك اللا كي نسى الجاجه ومن ملك اليواقيت نبذ الزجاجة ومن راد البطيحة لم يقل العراقي ومنورد البحر استقل السواقي فالواجب علينا أن نرتوي من هذا الماء الزلال للفوز بحسن المآل

(تنبيه)—تقدم في صحيفة ه ٢٤ من الجزء الاول قوله تعالى واشياء اخر صنعها يسوع (كلة الله الازلية الذي خلق به العالمين) ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم

نفسه يسع الكتب المكتوبة وتقدم الكلام على هذه الآية الشريفة بطريق العلم وفاتنا ان نذكر انه ورد في القرآن ما يشبه ذلك فورد في سورة الكهف ١٠٩:١٨ قل لو كان البحر مداداً لكلات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلات ربي ولو جئنا عثله مدداً وورد في سورة لقمان ٢٦:٣١ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر عده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلات ربي

﴿ انتمى الجزء الثاني وإن شاء الله سيليه الجزء الثالث ﴾

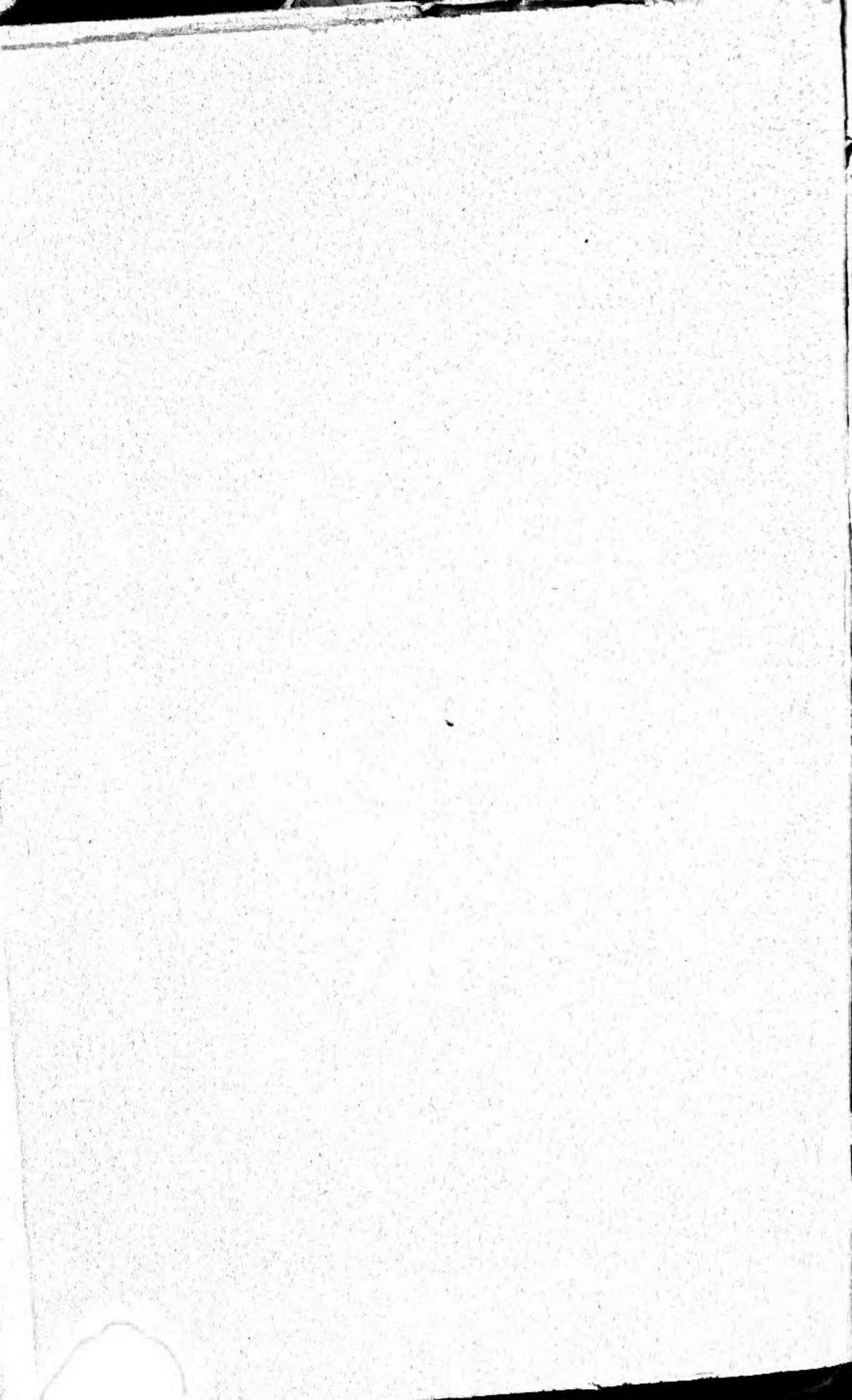



אומית הספריה הלאומית S 28 C 26684 : كتاب^الهداية

Vol. 2

C.1



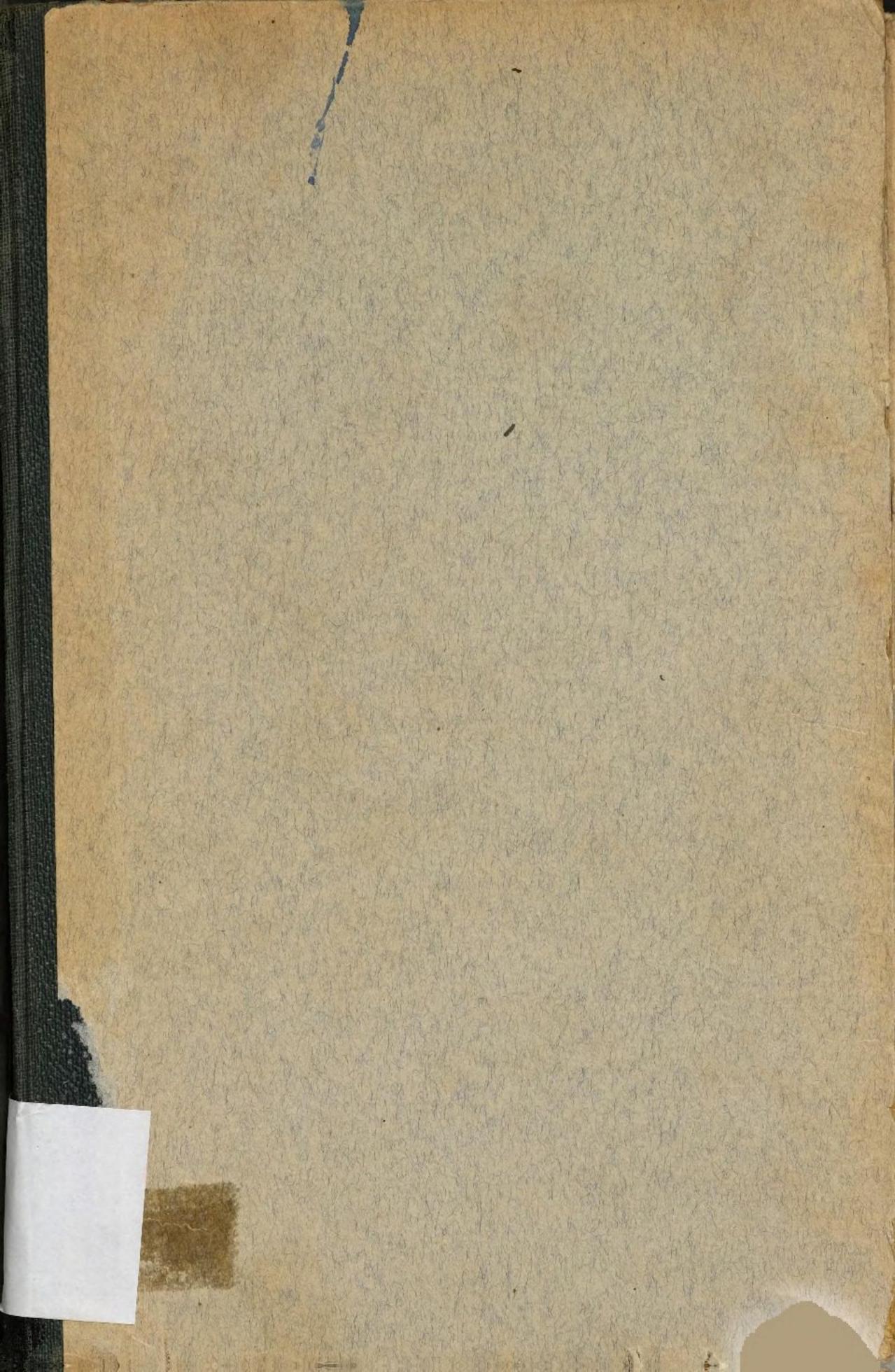